الدكنور مخرعبد نعم خفاجي

# الأدب في النرات الصوفي

مکشبه پغریش ۲۲۱ شاع ۷ س مذن ۱ شبا۲۰۱ تلینون ۹۰۲۱۰۰



م السجار ال

الدكنورمخ عبدنعم حفاجي



General Organization Of the Alexandria Library (GUAL)

Distiothera Arxandrina

الأدب في اليرات الصوفي

872.707 1028 1407

مكسية غريب ٢٫١ شاع كامل صدق (البخالة) تلينون: ٩٠٢١٠٧ 

## بسم الله الرحمن الرحيم تصدير

هذا الكتاب يدرس الأدب العربي الذي خلفه لنا أعلام الصوفيين على مر العصور ، شعراً ونثراً ، وهو أدب حافل بالروح والبلاغة والفكر الحيى المتجدد ، والوازع الديني القوى البناء . . أدب يصدر عن نفوس إنسانية استغرقها الحب ، وملأت جوانحها لواعج الأشواق وتمثلت به الحداة والرواة في كل مكان ، أدب عيق صادق محكى التجربة الحية التي عاشها هؤلاء الصوفيون ، بين الحلم واليقظة ، وبين الأمل والألم ، وبين المحن والمنح ، وبين حر العبرات وبرد النشوات . .

وهذا الأدب الذي احتواه تراثنا الصوفى هو قمة فى البلاغة وحرارة المشاعر الإنسانية النبيلة ، ومرارة الحرمان من نيل المحب لما يتمناه . .

وهذا الأدب هو أدب إسلامي ينبض بالحياة والحب وبالطهر والسمو ، وبالنور الوهاج المشرق بنفحات السماء .

وفى ضوءكل هذه المشاعل ، ومن نسج كل تلك الخطوط والخيوط، أهدى لكل أديب ومتذوق ودارس هذا الكتاب ، وما توفيقي إلا بالله

الموالف

الفصل الأول التصوف: جوهره وماهيته ومدارسه وأعلامه

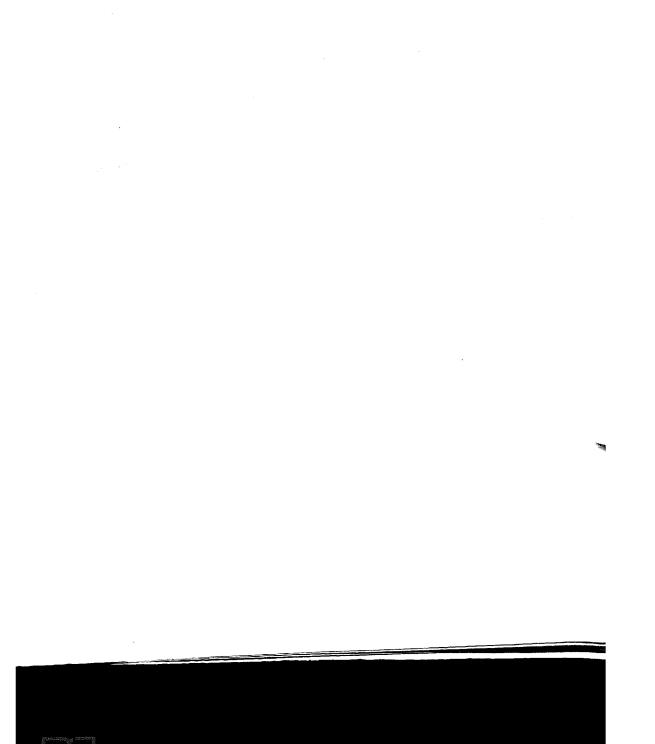

## الفصل الأول

## التصوف جوهره وماهيته ومدارسه وأعلامه

الفرق بين الصوفى والزاهد :

إن الزهد (١) هو أول حركات التصوف في الإسلام، وقد انتشرت حركة الزهد في عصر الرسول وبعده، وبخاصة بعد ثراء المسلمين وحكمهم للعالم القديم المعروف آنذاك، وفرق بين التصوف والزهد، فالتصوف زهد في الدنيا لكسب رضاء الله ، والزهد بعد عن الدنيا لكسب ثواب الآخرة، والتصوف دخول في جال الملا الأعلى وروحه ورحمته، والزهد دخول في مجال الملا الأعلى وروحه وجروته، والزهد دخول في مجال التقوى خوفا من عذاب الله ونقمته وجروته، والتصوف فلسفة روحية في الإسلام والزهد منهج عملي من مناهج بعض المسلمين وله نظائر في الديانات القديمة . . وهناك فروق أخرى لا داعي إليها في هذا المقام .

تقول رابعه العدوية في تساؤل ودهشة : «أو لو لم تكن جنة ولا نار لم يعبد الله أحد ؟ ولم يعشه أحد ؟ » وقال سفيان الثورى لرابعة : « ما حقيقة إيمانك ؟ فقالت : ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا لحنته فأكون كالأجير السوء ، عبدته شوقا إليه » ، وكل المتصوفة في هذا رابعة . يقول ابن الفارض :

وعن مذهبي في الحب مالى مذهب وعن مذهبي وان ملت يوما عنه فارقت مالتي

<sup>(</sup>١) راجع ٢٥ ــ ٣٠ المدخل إلى التصوف الإسلامي :

## ولو خطرت لي في سيواك إرادة

على خاطرى سهدوا قضيت بردني

ويقول ابن سينا في «الإشارات » واصفا للعارف الصوفي ، وهو من روائع الكلم في هذا المقام : العارف – خلافا للزاهد والعابد – بريد الحق الأول لا لشيء غيره ، ولا يؤثر شيئا على عرفانه ، إنه لا يعبده لهدف آخر يرجوه من ورائه ، إنه لا يجعل الحق واسطة لأجر يناله أو مثوبه يطمع فيها ، إن الحق غايته ، إنه مبتهج به ، لقد عرف اللذة الحق ، وولى وجهه سمتها ، فكان من المستبصرين بهداية القدس ، ولقد أنزل الله الدين هداية ورحمة ، فاستفاد منه بعض الناس الأمن والطمأنينة ، واستفاد منه بعض آخر – زيادة على ذلك – الأجر الحزيل في الحياة الأخرى ، أما العارفون فقد غمرتهم نعمة الله ، استفادوا من الدين أمنهم وطمأنينتهم في هذه الحياة ، ولن يحرمهم الله مثوبته يوم القيامة ، هذا فضلا عما ينعمون به في حياتهم الدنيا وحياتهم الأخرى من البهجة بالحق ومن الاستمتاع عما يعن رأت ؛ ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

ثم يقول ابن سينا: « إن العارف دائماً طلق الوجه بسام الحيا ، ذلك أنه دائماً فرح بالحق ، بل إنه فرح بكل شيء ، لأنه يرى الحق أيما ولى وجهه ، والناس عنده سواء » . ويقول : « والعارف مستبصر بسر الله في القلر فهو لا يستهويه الغضب عند مشاهدة المنكر كما تعتريه الرحمة ، وإذا أمر بالمعروف أمر برفق ناصح لا بعنف معير » . ثم يقول : العارف شجاع ، وكيف إو لا وهو بمعزل عن تقية الموت . . ؟ وجواد ، وكيف لا ونفسه وكيف لا وهو بمعزل عن محبة الباطل . ، ؟ وصفاح ، وكيف لا ونفسه أكبر من أن تجرحها زلة بشر ؟ وساء للأحقاد ، وكيف لاوذكره مشغول بالحق ؟ » . . . ثم يقول :

إن للعارفين مقامات ودرجات يخصون بها وهم فى حياتهم الدنيا،
 دون غيرهم ، فكأنهم وهم فى جلابيب من أبدانهم قد نضوها وتجردوا

عها إلى عالم القدس ، ولهم أمور خفية فيهم وأمور ظاهرة منهم ، يستنكرها من ينكرها ويستكبرها من لا يعرفها » .

## الفرق بين الفقه والتصوف :

الفقة علم بأحكام الشريعة ، والتصوف عمل بها ، والفقه من علوم الظاهر والتصوف من علوم الباطن ، ومصادر الفقيه الكتاب والسنة والإجاع والقياس ، وهي وإن كانت مصادر التصوف إلا أنه يستمد مع ذلك من الوجدان والذوق والروح والإلهام مادة فهمه لهذه المصادر بينا يستمدها الفقيه من عقله(١) ، والعمل والعبادة اللذان توجبهما معرفة الأحكام الشرعية هما وقوف عند حدود الظاهر ، أما العمل والعبادة اللذان يوجبها التصوف فها لا يقفان عند غاية ولا عند حد .

## الفرق بين التصوف والفلسفة :

الفلسفة محاولة لكشف نواميس العلم ولفهم حكمة الله وأسراره فى مختلف جوانب المعرفة ، أما التصوف فهو محاولة لكشف حكمة الله فى شتى جوانب الحياة ، وللحياة مع رحمة اللهالمنبثة فى السماء والأرض، ولشهود جمال الكون العظيم وجلاله ، وتمتع القلبوالروح بلذه المشاهدة للصعود عن طريق ذلك إلى رحاب القدس الأعلى .

إن العقل هو أداة التفكير الفلسني ، والروح أو القلب هي أداة الفهم الصوفى ، ولذلك كان التصوف فطرة قائمة في النفس الإنسانية شأنه في هذا شأن التدين ، إذ كانت نشأتهما واحدة ، وغايتهما واحدة، وكان كل منهما مكملا للآخر ، فالدين إن خلا من التصوف جفت أصولة وذوت أغيمانه . وعطبت ثمرته ، والتصوف بغير دين سحاب جهام لا مطر مده ، وسراب خادع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم مجده شيئا .

<sup>(</sup>١) ص ٢٣ المدخل إلى التصوف الإسلامي .

ولا يمكن الوصولم إلى مراتب السلوك في التصوف بالتعليم بل الذوق والحال كما يقول الإمام الغزالي في « المنقذ من الضلال » حيث يقول في « المنقذ » في تصوير اكتسابه لمعرفة طريقة الصوفية : « ابتدأت بتفصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل « قوت القلوب » لأبي طالب المكي . رحمه الله ، وكتب الحارث المحاسبي ، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد ، والشبلي ، وأبى يزيد البسطامي ، وغير ذلك من كلام مشايخهم ، حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية ، وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقتهم بالتعليم ، والسماع ، وظهر لي أن أخص خواصهم لم يمكن الوصول إليه بالتعليم بل بالذوق والحال ، وتبدل الصفات ، فكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة وحد الشبع ، وأسبابهما ، وشروطها ، وبين أن يكون صحيحاً . وشبعان . وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة عن حالة تحصل عن استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معانى الفكر ، وبين أن يكون سكران ، بل السكران لا يعرف حد السكر وعلمه وهو سكران ، وما معه شيء من علمه ، والصاحي يعرف حد. السكر وأركانه ، وما معه من السكر شيء ، والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصبحة وأسبامها وأدويتها وهو فاقد الصبحة . فكذلك فرق بين أن يعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابها وبين أن يكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا ، فعلمت يقينا أنهم أرباب أحوال وأصحاب أقوال ، وأن ما يمكن تحصيله بطريقة العلم فقد حصلته ، ولم يبق إلا ما لاسبيل إليه بالسماع والتعليم ، بل الذوق والسلوك ، وكان قد حصل معى من العلوم التي مارستها ، والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنعي العلوم الشرعية والعقلية ، وإيمان يقيني بالله تعالى ، وبالنبوة، وباليوم الآخر ، وكان قد ظهر عندى أنه لا مطمع لى في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى ، وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الحلود ، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى . والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقيعًا أن الصوفية هم السااكون لطريق الله تعالى وخاصة أن سيرتهم

أحسن السير ، وطريقهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أزكى الأخلاق ، بل لو جمع عقل العقلاء ، وحكم الحسكاء ، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلاء ، ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم أو يبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا ، وإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به ، وأيقنت بحق أنهم الفرقة الناجية ، وماذا يقول القائلون في طريقة . طهارتها وهي أول شروطها ، تطهير للقلب بالكلية عما سوى الله تعالى ، ومفتاحها الجارى منها مجرى التحريم في الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله ، وآخرها الفناء بالكلية في الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله ، وآخرها الفناء بالكلية في المناء ، وهذا آخرها بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها ، وهي على التحقيق أول الطريقة ، وما قبل ذلك كالدهليز للسائك إليه .

ويقول الفيلسوف الشيخ ابن سينا في رياضة الصوفي لنفسه: وثم إذا بلغت به الإرادة والرياضة إلى حدما ، عنت له خلسات من اطلاع نور الحق لذيذة كأنها بروق تومض إليه ثم تعخمد عنه ، ثم إنها تكثر عليه ، فإذا أمعن في الارتياض فكلها لمح شيئا عاج منه إلى جناب القدس ، فيذكر من أمره أمراً فيتغشاه غاش من النور ، فيكاد يرى الحق في كل شيء ، ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغاً ينقلب لهوقته سكينة ، فيعود المخطوف مألوفا ، والوميض شهابا بينا ، وتحصل له معرفة مستقرة كأنها صحبة مستمرة إلى ما وصفه من تدريج المراتب وانتهائها إلى التحول والترقى إلى أن يعبر سره كالمرآة المجلوة يحاذي بها شطرالحق ، وحينئذ تدر عليه اللذات العلا ، ويفرح بنفسه لما يرى بها من أثر الحق ، ويكون له في هذه الرتبة نظر إلى الحق ، ونظر إلى نفسه ، وهو بعد ويكون له في هذه الرتبة نظر إلى الحق ، ونظر إلى نفسه ، وهو بعد متردد ، ثم إنه ليغيب عن نفسه فيلخط جناب القدس فقط ، وإنما لحظ نفسه ، من حيث هي لاحظته وهناك يحق الوصول » .

وفى الفرق بين الصوفى والفيلسوف يقول أبو الفيض المنوفى فى كتابه و المدخل إلى التصوف الإسلامى(١) »: الفلسفة – وعادها النظر العقلى – تصف الحقائق العليا للوجود وصفا ومن بعيد، لقصور العقل عن الوصول إلى آفاق الحقيقة الكلية التي مفتاحها البصيرة وإن كان قفلها الإدراك وبابها الكائنات.

وأما المعرفة القلبية المباشرة التي تتسبب عن نور إشراقي يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده فسبيلها الشهود بعلم اليقين أو بعينه أو بحقه، وشتان بين من وقف من بعيد ليصف بيتا ويعد غرفه ويذكر منافعه ومرافقه بمجرد اللقانة والتخمين الذهني ، وبين من دخل البيث وجاس خلاله وشاهد سائر نواحيه وحجراته ، ثم ينزل ليصف ما رأى للناس ، فأى المعرفة بن أوضيح ؟ وأيهما أصدق في الخبر ؟ أمعرفة من وقف في الطريق ينظر ويخمن معتمدا على مجرد الذكاء ، أم معرفة من دخل البيث وجال خلال محتوياته ومنافعه وعرف بالشهود لا بالظن حقيقة أمره وبيان ما يحتويه ؟

فالعارف الصوفى تشرق له حكمة الحق فى الكائنات فيؤمن مباشرة بوجود إله حكيم ، ثم يستقرىء وحدات الكائنات كما يفعل الفيلسوف والعالم سواسية طلبا لزيادة الإيمان وتنمية اليقين بربه ومبدعه ليتقرب إليه بالعلم ثم بالعمل ثم بالشكر والعبادة .

وأما الفيلسوف فتلمع له بوارق نور الحق فتشغل ذهنه وعقله فيبدأ في طلب المعرفة بالعلة ، علة ذلك البرق الإدراكي ، ثم يأخذ في تصفح الكائنات واستقراء وحداتها مستدلا على العلة بمعلولها وعلى الصانع بالمصنوع ، هذا إن لم يضل الطريق فيؤله الفكر نفسه – معتبرا أنه العلة التي يبحث عنها – أو ظواهر الأشياء معتبراً أن المادة الطبيعية هي العلة التي يبحث عنها .

<sup>(</sup>١) ص ١٧٤ المدخل :

## متى نشأت كلمتى تصوف وصوفى فى الإسلام ؟

ورد عن الحسن البصرى : أدركنا سبعـــين بدريا كان لباسهم الصوف (١) وورد عنه كذلك : رأيت صوفيا فى الطواف فأعطيته شيئاً فلم يأخذه وقال : يكفيني ما معى(٢) .

وقد انفرد المراعون أنفاسهم مع الله باسم التصوف في عصر الإمام أحمد بن حنبل تبل المائتين من الهجرة (٣) ، وكانوا من قبل يسمون القراء والنساك والزهاد (٤) ، وأهل الشام (٥) يسمون الصوفية فقراء ، ويقولون : قد سماهم الله تعالى فقراء فقال : للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم (٦) ، وقال : للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله (٧) .

ولمساور الوراق الشاعر الكوفى ( من شعراء القرن الثاني الهجري ) :

تصوف كى يقال له أمين وما يعنى التصوف والأمانة(٨)

ويقول سفيان الثورى ( ٩٧ ـ ١٦١ ه ) : لولاأبو هاشم الصوفى ماعرفت دقائق الرياء(٩) وكان الثورى يسمى أمير المؤمنين فى الحديث ، وكان يقول : از هد فى الدنيا ونم ، لا لك ولا عليك ، ويقول : الزهد فى الدنيا هو قصر الأمل ليس بأكل الحشن ولا بلبس الغليظ والعباء(١٠) .

<sup>(</sup>١) نشر المحاسن الغالية ٢: ٣٤٣

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٢: ٣٤٥ ، ٢٤ اللمع

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية للإمام القشيرى

<sup>(</sup>٤) راجع البيان والتبيين للجاحظ ، وعيون الأخبار لابن فتيبة

<sup>(</sup>٥) ٤٦ اللمع للسراج الطوسي

<sup>(</sup>٢) ٢٢ الحشر : ٨

<sup>(</sup>٧) البقرة ٥٧٧

<sup>(</sup>٨) ٣ : ٢١٧ العقد الفريد ــ طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر

<sup>(</sup>٩) ٤٢ اللمع :

<sup>(</sup>١٠) ١ : ٤٠ – ٤٣ الطبقات الكبرى الشعراني ط صبيح – القاهرة :

ويقال(١) إن أول من سمى بالصوفى أبو هاشم الصوفى ، وأول من تكلم بغداد فى مذهب الصوفية أبو حمزة الصوفى(٢) ، وكان(٣) ابن حنبل يقول لأبى حمزة فى المسائل : ما تقول فيها يا صوفى ؟

والجنيد ( ٢٩٧ ه ) كان يقول : ما أخذنا التصوف عن القيل والقال الكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوف والمستحسنات(٤) ، ويقول : علمنا هذا ( أى التصوف ) مقيد بحديث رسون الله(٥) ، ويقول (٦) : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ، ويقول أيضا(٧) مذهبنا(٨) هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة .

ومن ذلك نعلم أن اصطلاح التصوف و « الصوفى » ظهر فى القرن الثانى(٩) الهجرى .

يقول الطوسى ( ٣٧٨ ه ) صاحب اللمع : أما قول القائل : إنه – أى التصوف – اسم محدث أحدثه البغداديون ، فمحال لأن فى وقت الحسن البصرى وحمه الله كان يعرف هذا الاسم ، وكان الحسن قد أدرك جهاعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (٩) . . ويقول ابن تيمية فى رسالته عن الصوفية : إن منشأ التصوف كان من البصرة ، من أجل أن الحسن البصرى كان من أوائل الصوفية فى الإسلام لأنه كان مؤسس مدرسة بصرية فى التصوف فى التصوف ، وبفضل الحسن البصرى استقرت زعامة التصوف فى

<sup>(</sup>١) محاضرة الأوائل للإمام السيوطى .

<sup>(</sup>۲) أبوحمزة هو أبوحمزة البغدادى من أقران الجنيد والحراز توفى عام ۲۸۹ هـ ، وراجع عنه ٤٩٥ اللمع و ٢٤ الرسالة القشرية .

<sup>(</sup>٣) ٢٤ الرسالة القشيرية ، ص ٤ الطبقات الكبرى للشعر انى :

<sup>(</sup>٤) ١٩ المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٥) يريد مذهب التصوف.

<sup>(</sup>٦) ص ١٠ منهاج الصوفية للملطاوي .

<sup>(</sup>٧) ٤٤ اللمع .

<sup>(</sup>۸) ص ۱۷

<sup>(</sup>٩) ٢٨ المدخل إلى التصوف الاسلامي :

البصرة ، وقامت فى بغداد مدرسة صوفية أستاذها التابعى الجليل سعيد بن المسيب ومن تلاميذه أبو حمزة الصوف(١) .

#### قواعد التصوف:

ينبنى التصوف على خمس قواعد : وتلك القواعد مماشية لتعاليم اللدين مسايرة للشريعة من حيث أحكامها الباطنة ونواميسها الخفية ــ وتلك القواعد هي :

- ١ صفاء النفس ومحاسبتها .
  - ٢ ــ قصد وجه الله.
- ٣ ــ التمسك بالفقر والافتقار .
- ٤ ــ توطين القلب على الرحمة والمحبة .
- ه ــ التجمل بمكارم الأخلاق التي بعث الله بها النبي لتمامها .

١ – فالقاعدة الأولى : معناها : أن كل من أراد أن يدخل في سلك المقربين يعد الجواب لسؤال الحق تعالى ، وذلك أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله ويزن أعماله قبل أن توزن بقسطاس الآخرة، ويصنى نفسه من شوائبها ووساوسها ، قال عليه السلام : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن عليسكم » وقال تعالى ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) .

٢ – والقاعدة الثانية : معناها أن المتصوف لابد أن يقصد وجه ربه فى جميع أقواله و أفعاله غاسلا قلبه بالإخلاص لوجه الله . لا مخافة المخلوقات وهيبة الرؤساء ، فيصير بذلك لا يتكلم ولا يفعل إلا عن تثبت واطمئنان ، وتصبح أعماله خالصة لا مخالطة فيها ولا رياء ، وحسبنا دليلا على ذلك قول

<sup>(</sup>١) ٣٩ منهاج الصوفية .

الله لنبيه « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى بريدون وجهه » وقوله أيضا : وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى .

٣ ـ والقاعدة الثالثة: معناها الزهد في الدنيا والقناعة في متاعهاحرمانا للنفس، فإن التمسك بالفقر دليل التقشف الذي هو الآلة القاطعة لحبل الوصال بين العبد والشيطان فتتأهل النفس بالعبادة الحالصة والمناجاة الصادقة وعدم العلو والفساد، والافتقار هو تجرد المرء من زينة الحياة لينقطع لتقوى الله بخشية وخشوع مظهرا الافتقار إلى الله وأنه لاحول له ولاطول إلا به طالباً منه التكرم عليه بالإمدادات والتجليات وذلك هو منتهى الإقرار بالعبودية التي هي مركز التصوف وعقيدة الإيمان ، ألا إن الله هو العلى القدير الفعال لما يريد.

\$ - والقاعدة الرابعة: معناها أنه يجب على كل صوفى أن يلزم قلبه عبة المسلمين ورحمتهم ويعطيهم حق الإسلام من التعظيم والتوقير. فإن رسخ فى هذه القاعدة واستقام فى التدرب عليها، أفاض الله عليه أنوار الرحمة وأذاقه حلاوة الرضا وألبسه ثوب القبول: فينال مما ورثه النبيون من المحبة والرضا حظاً وفيراً.

قال تعالى فى حق الرسول: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)، وقال عليه السلام لصديقه أبى بكر: (لا تحقر أحداً من المسلمين فإن صغير المسلمين عند الله كبير).

٥ - القاعدة الحامسة : هي زبدة الدين وحقيقة أخلاق الصوفيين ومعناها أن يكون العبد هيناً ليناً مع أهل بيته وعشيرته وجميع المسلمين ، قال عليه السلام (أهل الحنة كل هين لين سهل قريب ، وأهل النار كل شديد قبعثرى) قالوا: وما القبعثرى ؟قال: الشديد على الأهل والصاحب والعشير ، وقال تعالى « وقولوا للناس حسنا » إذ أن الله تعالى يعامل عبده بوصفه وخلقه

الذي يعامل الناس به ، ولذلك يقول تعالى « واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحدروه » ، وفي الحديث القدسي عنه عز وجل: «يقول الله للعبد يوم القيامة: جعت فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني ومرضت فلم تعدني . فيقول العبد: كيف تجوع وأنت رب العالمين ؟ وكيف تمرض وأنت رب العالمين ، وكيف تسقى وأنت رب العالمين ، فيقول له سبحانه وتعالى مفسرا للعالمين ، وكيف تسقى وأنت رب العالمين ؟ فيقول له سبحانه وتعالى مفسرا لذلك — أما إنه مرض عبدى فلان فلو عدته لوجدتني عنده ، وجاع عبدى فلان فلو الحدث فلو نفو سقيته لوجدت ذلك عندى ، واستسقاك عبدى فلان فلو سقيته لوجدت ذلك عندى ، ذلك هو الحديث القدسي الذي جمع محاسن الأخلاق لوجميل الصفات بين الناس ، وهو القانون الإلهي الذي سلك منهاجه رجال وجميل الصفات بين الناس ، وهو القانون الإلهي الذي سلك منهاجه رجال صارت أحواله ومعاملاته مع الرب في كلشي وفلا يراقب غير الله كل سكناته وحرك ته ، قال تعالى : (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحاء بينهم) ، وقال عليه السلام : « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » .

#### آداب التصوف :

أدب التصوف أدب إلمى سام وهو مدد ألهمه الله للمتصوفين فانتهلوه بكل ظاهره وباطنه ، منهاجهم فى ذلك قوله عليه السلام «أدبى ربى فأحسن تأديبى » ، فالصوفية تولاهم الله برعايته فأدبهم وهذب ظاهرهم وأصلح باطنهم ، حتى ظهر كل واحد منهم صوفياً أديباً ، تكاملت أخلاقه بتكامل أدبه لأن الآداب منهة للسجايا الصالحة والمنح الإلهية ، ولما هيأ الله تعالى بواطن الصوفية لمناجاته وكلها بالسجايا الطاهرة توصلوا بحسن المارسة والرياضة إلى استخراج ما فى النفوس من الشوائب وتهيئها إلى معرفة الحضرة القدسية ، فصاروا مؤدبين مهذبين كاملين لله وبالله وفى الله — قال ابن عطاء : «النفس فصاروا مؤدبين مهذبين كاملين لله وبالله وفى الله — قال ابن عطاء : «النفس مجبولة على سوء الأدب والعبد مأمور بملازمة الأدب » وقال عبد الله ابن المبارك : أدب الحدمة أعز من الحدمة . وأهم آداب التصوف هى : ترك الهذبان وقبيح الكلام — هجر الأوغاد والسفهاء — الحلم والساحة وقت الغضب — ملازمة مجالس المعرفة بين الأبرار والأخيار — ترك ما لا يعنى الغضب — ملازمة مجالس المعرفة بين الأبرار والأخيار — ترك ما لا يعنى

والعمل بما يعنى — لين الجانب وصلة الرحم وإفشاء السلام — إشخاف الناس ومعاونتهم فى الشدائد محبة فى الله — الصفح وقبول العذر والتذلل فى العبادة خوفاً من الله وطمعاً فى رضاه — التندم والتحدر والتوقر والتبصر — التكرم والصمت والقناعة . . . تلك هى أهم آداب التصوف فمن تخلق بها صار صوفياً صادقاً وثبت إيمانه وتمحص قلبه لشهود حضرة ربه .

وهذه كلها آداب عالية وأخلاق سامية ، وكيف لا : وتلك آداب الله لعبده وإمداده لمن أحبه . فجدير بمن كانت منزلته هذه من الله أن تصوم جوارحه لله وتقوم نفسه في عبادة الله ، وتهيم روحه في رضا الله ، ويتأدب في معاملته لله حتى يحظى بوصل الإله ، فما آداب التصوف إلا مستمدة من آداب السنة ، وتتحقق من أخلاق الإسلام وبفضل من الله وهمة من العبد في تبتله إلى مولاه . وتلك الآداب تقع في حق بعض الأشخاص من غير زيادة ممارسة وقوة رياضة لقوة ما أودعه الله من آدابه في غريزة من اجتباه إليه فيفطر على آداب الله ، ويتربى على آداب الله ، وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء وهو بما يفعله حكيم عليم .

إن منزلة الأدب عند الصوفية كمنزلة الرأس من الحسد ، وإنه لن يحظى برضا الله أو بقرب الإله إلا من كان الأدب مهاجه الذي يسير عليه في عبادته ليصل إلى حقيقة القرب ، قال تعالى في وصفهم : « خاشعين لله ، وقال عليه السلام في بيان فضل الأدب : لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع .

## صفات التصوف :

وأهم صفات التصوف ما يأتي :

الإخلاص وطهارة القلب ، قال تعالى ( مخلصين له الدين حنفاء ) .

الخشية من الله ــ قال تعالى ( إنما يحشى الله من عباده العلماء ) .

الخشوع لله ـــ قال تعالى ( خاشعين لله ) ...والتو اضع للمعخلوقات ــقال تعالى ( و اخفض جناحك للمؤمنين ) .

حسن الخلق ــ قال تعالى ( فيها رحمة من الله لنت لهم ) : الزهد في الحياة قال تعالى (وقال الذين أوتو االعلم ويلكم ثواب اللهخير): مواتب التصوف :

التصوف ثلاث درجات:

١ ــ الأولى : هي درجة المريد الطالب كما أنها أول خطوة في التصوف وصاحبها صاحب وقت مجد في العبادة لطلب مراده ، ومقامه المجاهدات وتجرع المرارات ، ولذا قيل أول التصوف علم .

Y – والثانية: هي وسط التصوف وتسمى درجة المتوسط السالكومنها اصاحب حال وتلوين لانتقاله كل آونة من حال إلى حال ومن درجة إلى درجة ، وهو مطالب بآداب المنازلوالزيادة في العبادة، ومقامه هو ركوب الأهوال في طلب المراد ومراعاة الصدق في الأحوال واستعال الأدبوفناء النفس في العبادات ، وتلك أشق درجات التصوف فمن رسخ قدمه فيها فقد وصل حقيقة المقامات وتلك الدرجة هي المعبر عنها بأن أوسط التصوف عمل .

٣ - والثالثة : وهي أعلى درجات التصوف ومنتهى أعمال الصوفية وتسمى درجة المنتهى وصاحبها ذونفس وهمة وفضل ، قد جاوز المقامات وصار في محل التمكين لا تؤثر فيه الأهوال، ومقامه الصحو والإجابة للحق، استوت في حقه الشدة والرخاء والمنع والعطاء ، باطنه مع الحق وظاهره مع الخلق : فمن بلغ تلك الدرجة فقد بلغ الكمال وصار من أهل القرب والمكاشفات ، وقد قيل : نهاية التصوف موهبة من الله .

تلك هى درجات التصوف ، ومن ذلك كله نعرف أن التصوف مرماه طهارة القلب والتوبة إلى الله ومحبة المخلوقات وأن رجاله من حماة الدين وأنصار الإسلام وأعوان الحق وورثة الأنبياء . وهم الذين قال الله فيهم :

• إن الذين قالوا ربنسا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون : نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ، « أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المفلحون » .

## أقسام التصوف الاسلامي :

ينقسم(١) التصوف الإسلامى إلى قسمين : قسم يتعلق بالتربية وتهذيب الروح ونبل الحلق والتحلى بالفضائل والكمالات الأدبية ، وهو ما اصطلح على تسميته بعلم المعاملة .

وقسم يتعلق بالرياضة الروحية والعباده والمحبة وما ينطوى تحت العبادة والمحبة من نور وإشراق وإلهام وفيض .

والقسم الأول مادة دسمة لرواد الأخلاق ، ومادة دسمة لعالم النفس . بل إن الصوفية هم أساتذة علم النفس في العالم ، فقد تعمقوا في أغوارها ومساربها ؛ وأحاطوا بأهوائها ودوافعها ونوازعها . وتفننوا في ذلك حتى وصلوا إلى كشوف نفسية عالمية . وإن كانت أوربا قد أضافت حديثاً إلى علم النفس ما أسموه بمركب النقص ، وشرحوا على ضوئه المكثير من العقد النفسية . فقد اكتشفت الصوفية في نفوسهم شيئاً أروع من هذا ، اكتشفوا مركب الكمال ، فتوصلوا به إلى السماء وإلى الإشراق والنور .

وأما القسم الثانى : وهو قسم العبادة والفيض والمحبة ، فأول شروطه : معرفة الكتاب والسنة معرفة عليا ، ويسمى هذا القسم بالطريق . وينقسم إلى أربع مراحل :

١ – الأولى: مرحلة العمل الظاهر، أى مرحلة العبادة والإعراض عن الدنيا وزخرفها وزينتها، والزهد في شهواتها وأهوائها، والانفراد والعكوف على الذكر والاستغفار مع تأدية الفرائض والنوافل والتطوعات.

<sup>(</sup>۱) ۱ : ۵۳ أعلام التصوف الاسلامي و

٢ ــ والثانية : مرحلة العمل الباطني أو المراقبة الداخلية ، بتزكية الأخلاق ، وتصفية الروح ومحاربة النفس ومراقبتها ، والتجمل بالأخلاق الزكية والصفات النبيلة والشائل المحمدية .

٣ - والثالثة : مرحلة الرياضة والمجاهدة التى يقول فيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر »، وبتلك المجاهدة العظمى يقوى سلطان الروح وتتحلل النفس من الأدران الأرضية فتسمو وتزكو وتصفو صفاء ربانيا ، حتى تنطبع فيها حقائق العالم وأسراره، ويتبزل في القلب نور إلهى ينكشف به جمال العالم وجلاله و دقائقه وأسراره فيرق الحس وينتبه الشعور وتستيقظ الأحاسيس ، فتكون حركة حياة كبرى في المشاعر عامة . وتشعر تلك المشاعر بلذة عليا وعلوم نورانية تقوى في النفس حتى تكون صفة لازمة لها ، ويتوالى الكشف للنفس ، وتزاح عنها الحجب شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى الرضا والأنوار العلى .

\$ - أما المرحلة الرابعة : فهى مرحلة الفناء الكامل ، وصول النفس إلى مرتبة شهود الحق بالحق ، وانكشاف ووضوح فى رؤية العوالم الحفية ، والأسرار الربانية ، وتوالى الأنوار والكشف ، ثم اللذة الروحانية بالأنس ، والسر الزكى فى الجلوة والحضرة الإلهية . وتلك المرحلة لا تكتب ولا توصف لأنها خارجة عن نطاق التصور العقلى والتخيل الإنسانى ، فهناك يشاهد المحب بعين القلب : ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . .

## 

أما علم التصوف فقد ظهر في القرن الثالث الهجرى على أيدى الجنيد ومدرسته ، وإنكان التصوف نفسه قد ظهر في القرن الثاني ، ويقسول ابن خلدون في علم التصوف : هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة ... وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة ، وكبارها :

من الصحابة والتابعين ومن بعدهم — طريقة الحق والهداية ، وأصلها العكوف على العبادة ، والانقطاع إلى الله تعالى ، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها ، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور : من لذة ومال وجاه ، والانفراد عن الحلق في الحلوة للعبادة ، وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف ، فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده ، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا — اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة (1) . . .

ويقول أبو طالب المكى في «قوت القلوب» : هذا العلم (التصوف) ثمرة قول لا إله إلا الله ، فهو حقيقة التوحيد والتنزيه ولا يؤتيه ويعلمه إلا أولياءه المتقين المفلحين وعباده الصالحين وهم أهل القلوب السليمة الطاهرة والجوارح الخاشعة الذاكرة والألباب الراجحة الفاخرة ، وهم ثلاث طبقات : من المقربين المحبوبين والمتقربين المحببين ، ثم أهل اليمين وهم أهل الله ، وأهل العلم بالله وأهل الحب في الله ولله وأهل الخوف من الله ، استحضرهم فحضروا واستحفظهم سره فحفظوا ، وأشهدهم على وجوده من قبل خلقهم فشهدوا ، فهم الأدلة منه عليه ، وهو دليلهم إليه ، وهم جامعوالعبادة به عليه، وهم الربانيون من العلماء أثمة المتقين وأركان الهدى وهداهم إلى الصراط المستقيم ، وهم المفردون المقصودون بالسبق والمزيد ، وطداهم إلى الصراط المستقيم ، وهم المفردون المقصودون بالسبق والمزيد ، فضلهم على من سواهم من المؤمنين كالقراء والعباد وأهل المجاهدة والزهد ، واختارهم لنفسه ، واختصهم بأنهم خصائص عباده » .

ويقول العماد الآمدى في كتاب حياة القلوب: التصوف – وهو علم الباطن وحقيقة الشريعة – علم تعرف منه أحوال النفس في الخير والشر وكيفية تنقيتها من عيوبها وآفاتها لتطهيرها من الصفات المذمومة والرذائل المعنوية ، التي ورد الشرع باجتنابها والتمسك بضدها من الصفات المحمودة

<sup>(</sup>١) ص ٦٧ مقدمة ابن خلدون.

التي طلب الشرع تحصيلها وكيفية السير والسلوك إلى الله تعـــالى على قدم الإخلاص والصدق والفرار إليه من نقائص الخلق .

## اشتقاق كلمتي تصوف وصوفي :

والآن ما هو أصل كلمة تصوف وصوفى الذى نقلتا منه إلى المعنى الاصطلاحي المقصود وهو الطاعة والمحبة الإلهية والشوق الخالد ؟

يقال للرجل صوفى وللجماعة صوفية ، ومن يدرك هذه المنزلة الروحية يقال له : متصوف ، وللجماعة : المتصوفة (١) ، وتصوف إذا سلك مسالك الصوفية .

ويقول الإمام القشيرى : إنه ليس يشهد لهذا الاسم – صوفى – من حيث العربية قياس ، ولا اشتقاق والأظهر فيه أنه كاللقب(١) .

إن اسم الصوفى حادث بعد الإسلام كما سبق ، وليس من ألفاظ الحاهلية . ولا ريب أن الرواية التي تقول إنه كانت مكة قبل الإسلام و قد خلت في وقت من الأوقات من الناس ، حتى كان لا يطوف بالبيت أحد، وكان يجيء من بلد بعيد رجل صوفى فيطوف بالبيت وينصرف ، إن هذه الرواية (٢) ولا ريب ضعيفة ولا دليل عليها ، فن أين إذن أخذت كلمة «صوفى » ؟ .

هنا يقمع الاختلاف ، وتضطرب الآراء :

۱ – فكثير من المستشرقين يذهبون إلى أن كدمة صوفي مأخوذ من كلمة «سوفيا» اليونانية بمعنى الحكمة ، وأربابها هم الحكماء (٣) ، وعند ما

<sup>(</sup>١) ١٢٦ الرسالة القشيرية

<sup>(</sup>۲) ص ٤٢ و ٤٣ اللمع ، ٣ : ٢٢٩ زهر الآداب تحقيق زكى مبارك ـــ طبعة أولى .

 <sup>(</sup>٣) وقد أخذت كلمة فياسوف بمعنى محب الحسكمة من كلمة سوفيا اليونانية بمعنى الحكمة أيضا .

فلسفت العرب عبادتهم حرفوا تلك الكلمة ، وأطلقوها على رجال التعبد والفلسفة الروحية ، وممن ذهب إلى ذلك المستشرق ماركس .

وقريب من هذا ما يقوله بعض آخر من المستشرقين من أن صوفى مأخوذة من كلمة « ثيو صوفى » بمعنى الإشراق أو محب الحكمة الإلهية ، وممن ذهب إلى ذلك تولدكة ، ويذهب فون هامر إلى أنها من كلمة سوفى بمعنى الحكيم . .

وهذاكله وهم ولا دليل عليه ، بل يقول الدكتور زكى مبارك : لم لا نذهب إلى عكس ذلك؟وأنكلمة «سوفيا» مأخوذة من كلمة «صوفى» التي عرفها العرب في جاهليتهم كما يرى الدكتور .

نحن لا نرى صحة الزعم بأن لغة أخذت من لغة إلا بدليل قوى ، ومخاصة إذاكانت اللغتان ليس بينهما صلة تاريخية ، من جوار أو تبادل ثقافى أو اختلاط سياسى .

وممن ذهب إلى ذلك الرأى أبو الريحان البيروني ( ٤٤٠ ه ) ، والمستشرق فون هامر ، ومحمد لطفي جمعة ، وعبد العزيز الاسلامبولي صاحب مجلة المعرفة (توفي عام ١٩٦٤)(١) ، ويذهب فون هامر الألماني إلى أنها مأخوذة من سوني بمعنى الحكيم كما أسلفنا .

Y - ورأى يقول إن كلمة « صوفى » نسبة إلى « صوفة » ، وهو رجل زاهد متعبد فى الجاهلية كان قد انقطع إلى الله وعبادته وطاعته عند البيت الحرام ، واسمه الغوث بن مر ، وكان إليه أمر الإجازة فى الحبج ، وقيل لأحفاده من بعده « صوفة » أيضاً ، فنسب الصوفية إليه لمشابهتهم إياه فى الانقطاع إلى الله وعبادته ، قال ابن الجوزى : سئل وليد بن القاسم إلى أى شىء ينتسب الصوفى ؟ فقال : كان قوم فى الجاهلية يقال لهم صوفة

<sup>(</sup>۱) راجع رأيه فى مجلة المعرفة عدد أغسطس ١٩٣١ ، ورأى محمد لطنى جمعة فى مجلة المعرفة عدد ديسمبر ١٩٣١ ، وراجع ١: ٦٧ التصوف الاسلامي لزكي مبارك.

انقطعوا إلى الله وقطنوا الكعبة فمن تشبه بهم فهم الصوفية ، وأشار إلى هذا كذلك الزنخشرى في أساس البلاغة والفيروز أبادى صاحب القاموس المحيط ، وبعض المستشرقين .

وهذا الرأى يدل على أن النسك كان مذهباً معروفاً في الجاهلية ، ولفظة الديان العربية معناها المتنسك في الدين ، ومثلها الرباني وهي لفظة قديمة عرفتها العربية والسريانية وظلت من ألفاظ التمجيد ، ووصف البويطي صاحب الشافعي بأنه كان إماماً ربانياً كثير العبادة والزهد(١) ، والربانيون فوق الأحبار (٢) ، وفي الجاهلية نشأت طبقة المتحنفين ، ومهم: ورقة بن نوفل ، وطبقته .

ويغالى الدكتور زكى مبارك فى ذلك فيقول إنه لا يستبعد أن يكون التصوف قد عرف فى الجاهلية باسمه ورسمه ، ثم كانت له رجعة فى الإسلام(٣) وذلك وهم ولا دليل عليه .

٣ - ورأى ثالث يذهب إلى أن كلمة صوفى مأخوذة من الصفاء ،
 و يجعلون لها الهظة من نوعها وهى صوفى فعلا مبنياً للمجهول من دصافى ،
 المأخوذة من الصفاء ، قال أبو الفتح البستى :

تنازع الناس فى الصوفى واختلفوا ولست أنحل هذا الاسم غير فتى

فيه وظنوه مشتقاً من الصوف صافى فصوفى حتى لقب الصوفى

وقال بعض الصوفيين :

ولا بكاؤك إن غني المغنونا

1.0

ليس التصوف لبس الصوف ترقعه

<sup>(</sup>۱) ۲ : ۳۱۲ معجم البلدان :

<sup>(</sup>٢) ٢ : ١٢ قوت القلوب

<sup>(</sup>٣) ١ : ٥٥ التصوف الاسلامي

ولا صیاح ولا رقص ولا طرب بل التصوف أن تصفو بلاكدر وأن ترى خاشــعاً لله مكتثبا

ولا اضطراب كأن قد صربت مجنونا وتتبع الحق والقرآن والدينــا على ذنوبك طول الدهر محزونا

وقِد سخر أبو العلاء المعرى منهم فقال :

صوفية ما رضوا بالصوف نسبتهم حتى ادعوا أنهم من طاعة صوفوا(١)

وقد استبعد الإمام القشيرى ذلك ، وقال : إن اشتقاق الصوفى من الصفاء بعيد فى مقتضى اللغة(٢) .

وقريب من هذا الرأى ما حكاه الطوسى في اللمع ، قال : صوفي كان في الأصل صفوى (أي نسبة إلى الصفاء) فاستثقل ذلك فقيل صوفي (٣) .

٤ - وفريق يقول إن الكلمة مأخوذة من الصف فكأنهم فى الصف الأول بقلوبهم من حيث المحاضرة من الله تعالى(٤) ، والمعنى صحيح ولسكن اللغة لإ تساعد على ذلك(٤) .

 وآخرون يقولون إن الكلمة نسبة إلى أهل الصفة ، الذين كانوا يلازمون صفة مسجد رسول الله(٥) .

وأهل الصغة فريق من فقراء المهاجرين والأنصار ليس لهم متاع ولا مال ، فرغت أيديهم من كل شيء ، وامتلأت قلوبهم بهدى الله ، وقد بنى لهم النبى صلى الله عليه وسلم صفة فى مؤخرة مسجده بالمدينة ليقيموا

<sup>(</sup>١) اللزوميات ٢ : ١٠٥

<sup>(</sup>٢) ١٢٦ الرسالة القشرية

<sup>(</sup>٣) ٤٦ اللمع ، وراجع مجلة المعرفة عدد يونيو ١٩٣١ من مقال للأستاذ مصطفى عبد الرازق عن التصوف واشتقاق الكلمة

<sup>(</sup>٤) ١٢٦ الرسالة القشىرية

 <sup>(</sup>٥) راجع ص ٧ – ١٨ صفوة التصوف ط القاهرة ١٩٥٠ .

بها فانقطعوا فى صفتهم إلى الله يسبحونه بالغداة والعشى ، وعكفوا على العبادة بشوق ولهفة ولذة واتجهوا وجهة روحية ملائكية . يصفهم أبو نعيم الأصفهانى فيقول(١) : هم قوم أخلاهم الحق من الركون إلى شىء من العروض ، وعصمهم من الافتتان بها عن الفسروض ، وجعلهم قدوة للمتجردين من الفقراء لا يأوون إلى أهل أو مال ، ولا تلهيهم عن ذكر الله تعالى تجارة ولا مال ، لم يحزنوا على ما فاتهم من الدنيا ، ولم يفرحوا إلا بما أيدوا به من العقبى (٢) .

هؤلاء هم أهل الصفة الذين أمر الله نبيه بأن يصبر نفسه معهم ولا تعد عيناه عنهم يريد زينة الحياة الدنيا « واصبر نفسك مع الدين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه . ولا تعد عيناك عنهم : تريد زينة الحياة الدنيا ، وأهل الصفة هم الرعيل الأول من رجال التصوف . فقد كانت حياتهم التعبدية الحالصة ، هى المثل الأعلى الذي استهدفه رجال التصوف في العصور الإسلامية المتتابعة .

وعند ما يخاطب الله عزوجل رسوله الكريم بقوله تعالى : «واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا » أى انقطع إليه انقطاعاً كاملا ، وبقسوله : «واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين » ، وبقوله تعالى فى كتابه الحكيم : «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » أى اعبد الخالق العظيم ، اعبده دائماً أبداً بالغدو والآصال ، اعبده فى الجهر والسر تضرعاً وخيفة ، ولا تكن من الغافلين عن ذكره ، المعرضين عن طاعته .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء لأبى نعيم

 <sup>(</sup>۲) وكانوا نحو أربعائة من فقراء المهاجرين : ۲۱ التصوف لعمر فروح ،
 ۱ : ۲۰۶ عوارف المعارف

فإن الصوفية وأولهم أهل الصفة(١) قد اتخذوا من ذلك الناموس الإلهى العظيم منهاجاً لمهم في الحياة .

7 - وفريق يجعلون الصوفي نسبة إلى الصوف لأنه كان لباس الزهاد والنساك والعباد ولباس الرسل والأنبياء ، ولباس أهل الحشونة والفقر والشظف وأغلبهم من الواصلين إلى الله ، وهو كذلك لباس رجال الدين في المسيحية والمهودية من الأحبار والرهبان ، ممنكانوا يلبسون المسوح (٢)، وقد وردت نصوص كثيرة في ذلك، ورد أن رسول الله كان يلبس الصوف، وفي مرثية عمر لرسول الله (٣) : بأبي أنت وأي يا رسول الله ، لقد والله جالستنا ونكحت إلينا وواكلتنا ولبست الصوف . وورد (٤) أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل على أهل الصفة ، فواساهم ولم يمكن عندهم غير جباب الصوف . وعن الحسن البصرى : لقد أدركت سبعين بدرياً كان جباب الصوف . وعن الرسول صلى الله عليه وسلم أن كليم الله تعالى لباسهم الصوف (٥) ، وعن الرسول صلى الله عليه وسلم أن كليم الله تعالى كان عليه يوم كلمه الله جبة من الصوف ، وورد أن عيسى كذلك كان يلبس الصوف (٦) ، واستمر لبس الصوف كناية عن الشظف والحرمان يلبس الصوف (١) ، واستمر لبس الصوف كناية عن الشظف والحرمان قال أبو تمام:

كانوا برود زمانهم فتصدعوا فكأنما لبس الزمان الصوفا(٧)

<sup>(</sup>١) في اللمع ص ٤٧ : الصوفية بقية من بقايا أهل الصفة :

<sup>(</sup>٢) جمع مسخ مثل رفد و هو الثوب الأسود من الصوف يلبسه الراهب شعارا له.

<sup>(</sup>٣) ١ : ٣٢ الاحياء للغزالي :

<sup>(</sup>٤) ١ : ٣٤٥ حلية الأولياء .

<sup>(</sup>٥) ٣٤٣ : ٣٤٣ نشر المحاسن الغالية .

<sup>(</sup>٦) ١ : ٤٥ التصوف الإسلامي :

<sup>(</sup>٧) راجع مجلة المعرفة ــ السنة الأولى ص ٧٨٣ من مقال لمرجليوث .

ومن كلام ابن الجوزى : صوف قلبك لا جسمك ، وأصلح نيتك لامرقعتك(١) .

وسئل أبو على الروزبارى (٢) ، من الصوفى ؟ فقال : من لبس الصوف على الصفا .

ويتردد زكى مبارك فى أن فى لبس الصوف فى الإسلام رجعة إلى التقاليد المسيحية (٣) ، وفى موضع آخر من كتابه (٤) يقول : إن الصوفية يسايرون المسيح فى مذاهبه الروحية ويلبسون الصوف متابعة للرهبان ، ويستشهدون ببيت جاء فى « محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار ٥(٥) وهو :

لبس التصوف أن يلاقيك الفتى وعليه من نسج المسيح مرقع وذلك خطأ في الاستنباط ، وسنعود إليه بعد قليل :

وفى تأييد نسبة الصوفى إلى الصوف يقولالطوسى فى اللمع : التصوف اسم وقع على ظاهر اللبسة(٦) .

ويستضعف الألوسي هذا الرأى(٧) .

وقد عاب الصوفية الصادقون : أن يكون الصوف مظهراً وستاراً تتقنع به القلوب . قال الشبلى : كان الزهد فى بواطن القلوب فصار فى ظواهر الثباب . كانالزهد حرفة فصار اليوم خرقة . ويحك ! صوف قلبك لاجسمك

<sup>(</sup>۱) ۱۹۵ تبلیس إبلیس لابن الجوزی :

<sup>(</sup>۲) ۱ : ۳۳۱ تاریخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) ١ : ٦٥ التصوف الاسلامي .

<sup>(</sup>٤) ١ : ٣١٦ المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٥) ص ٢ : ٢٥٨ محاضرة الابرار .

<sup>(</sup>٦) ٤٧ اللمع للطوسي .

<sup>(</sup>٧) ١٠١ الفيض الوارد .

وأصلح نيتك لامرقعتك. وقال الجنيد: إذا رأيت الصوفى يعنى بظاهره فاعلم أن باطنه خراب والظاهر هو خشونة الثوب. وقيل لأبى الحسن بن سمنون: أيها الشيخ، أنت تدعو الناس إلى الله والإعراض عن الدنيا، وتلبس أحسن الثياب، وتأكل أطيب الطعام فكيف هذا ؟ فقال: كل ما يصلحك لله فافعله، إذا صلح حالك مع الله بلبس لين الثياب وأكل أطيب الطعام فلا يضرك. ودخل أبو محمد بن أخى معروف الكرخى على أبى الحسن بن بشار وعليه جبة صوف. فقال له أبو الحسن: يا أبا محمد صوفت قلبك أو جسمك ؟ صوف قلبك.

٧ - أما الصفوة الثقات من المؤرخين الصوفيين ، فلم يعللوا تلك التسمية ولم يتكلفوا لها ما تكلف غيرهم من اصطناع وجعلوها لقباً أو كاللقب ؛ فقال القشيرى في رسالته : إن المسلمين في حياة الرسول وبعده كانوا يتشرفون باسم صحابي ، ثم سمى من بعدهم بالتابعين ، ثم قيل أتباع التابعين . ثم ظهرت البدع وتعددت النحل فانفر د خواص أهل السنة والمراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم باسم التصوف في عصر الإمام أحمد بن حنبل قبل المائتين من الهجرة .

وقال الإمام الطوسى فى اللمع: فإن سألنى سائل ، قد نسبت أصحاب الحديث إلى الحديث ونسبت الفقهاء إلى الفقه ، وهكذا ، فلم قلت الصوفية ولم تنسبهم إلى حال ولا علم ؟ قلت: لأن الصوفية لم ينفردوا بنوع من العلوم دون نوع ، لأنهم معدن جميع العلوم ومحل جميع الأحوال المحمودة والأخلاق الشريفة ... ويقول ابن خلدون فى مقدمته: هذا علم من العلوم الشرعية . وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية ، وأصلها العكوف على العبادة ، والانقطاع إلى الله تعالى ، والإعراض عن زخر ف الحياة وزينتها ، والزهد في يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه ، والانفراد عن الحلق فى الخلوة فيا يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه ، والانفراد عن الحلق فى الخلوة

للعبادة ، وكان ذلك عاماً فى الصحابة والسلف ، ولما نشأ الإقبال على الدنيا فى القرن الثانى وما بعده ، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا ، اختصالمقبلون على الله باسم الصوفية .

ويقول أبو نعيم فى حلية الأولياء: إن كلام المتصوفة يشتمل على ثلاثة أنواع: فأولها إشاراتهم إلى التوحيد ، والثاني كلامهم في المراد ومراتبه ، والثالث في المريد وأحواله(١).

ويقول الشرنوبي (٢): طريق الصوفية هي طريق الأبرار ولم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية: وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها. فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية ، فلما كتبت العلوم ودونت وألف الفقهاء في الفقه وأصوله والتوحيد والتفسير وغير ذلك كتب رجال من أهل هذه الطائفة في طريقتهم. فمنهم من كتب في أحكام الورع و محاسبة النفس في الأخذ والترك ، ومنهم من كتب في أحكام الورع و معاسبة النفس في الأخذ والترك ، ومنهم من كتب في أدب الطريق ومنهم من جمع بين ذلك ، وهذا العلم هو علم الوراثة المشار إليه بخبر «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ».

ويسمى علم النصوف علم الحكمة وعلم الباطن ، وهو علم معرفة الله معرفة توحيدية خالصة .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء لأنى نعم ١ : ٢٣

<sup>(</sup>٢) ١٠ تائية السلوك للشرنوني :

۸ ــ وقیل إن كلمة «الصوفی» لیست سوی مجموع أحرف رمزیة
 تعنی «الحكیم الإلهی» (۱).

ويجعل الشيخ حسن رضوان في منظومته الكبرى التي جمعها في كتابه و روض القلوب المستطاب «كلمة «صوفى »تشير محروفها إلى معان كثيرة: عالصاد إلى الصبر والصلاة والصوم والصدق إلخ ، والواو إلى الود والوعد والوصل ، والفاء إلى الفرقان والفتح إلى .

ويقول ابن عربى :

إن التصوف تشبيه بخالقنا لأنه خلق فانظر ترى عجباً (٢) ولفظ التصوف لم يعرف مصحوباً برسومه إلا في القرنالثاني الهجري .

وقد اهتم الحسن البصرى بشرح التصوف ، وتكلم عن آفات النفوس، ويليه في منزلته أبو حمزة الصوفي وهو أستاذ البغداديين .

ودخل الحسن البصرى جامع البصرة وجعل يخرج القصاص ،ويقول: التحصص بدعة(٣) .

وأول من أطلق عليه اسم الصوفى هو أبو هاشم الكوفى (١٥٠ه(٤)).

<sup>(</sup>۱) راجع : نظرات فی فلسفة العرب لجبور عبد النور ص ۳۳۲ طبع بیروت ـــ و ۷۷ ـــ ۷۸ التصوف عند العرب له أیضا طبع بىروت .

<sup>(</sup>٢) ٢ : ٣٥١ و ٣٥٢ الفتوحات المكية ، ولو قال الشيخ : فانظر تر العجبا ، أو فانظر تجد عجبا لجاء البيت على ماينبغي أن يكون عليه .

<sup>(</sup>٣) ٢ : ١٢ التصوف الاسلامي ، زكى مبارك :

<sup>(</sup>٤) ٨٤ الحياة الروحية في الاسلام ، محمد مصطفى حلمي :

#### إذاً ما للتصوف :

التصوف فى حقيقته(١) إيثار وتضحية ، تضحية باللذائذ والشهوات وإيثار لما يبتى على ما يفنى ، تضحية بالعاجل وإيثار للآجل، مجاهدةللنفس. ومغالبة لأهوائها .

هو نزوع فطرى إلى الكمال الإنسانى ، إلى التسامى والمعرفة عن طريق الكشف الروحى ، أو العلم اليقينى ، الناشئين عن الإلهام الإلهى والنظر العقلى والرياضة النفسية وبعض الدلائل الحسية (٢) ، والتصوف روح لمجموع حقائق الإسلام من عبادة وإيمان ويقين وعرفان (٣) ، وهو إيثار الحق على رغبات النفس ، يقول الجنيد : «التصوف هو أن يميتك الحق عنك ويحيبك به » ، ويقول الكرخى : هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في عنك ويحيبك به » ، ويقول أبو الحسن الشاذلى : هو تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام الربوبية .

وسئل أحد الصوفية عن معنى التصوف فقال : « معناه أن العبد إذا تحقق بالعبودية واتصف بشهود حقائق الربوبية صفا من كدر البشرية . فنزل منازل الحقيقة ، وأخذ بمكارم الشريعة ، فإن فعل فهو الصوفى » ، والصوفى أحد ثلاثة : — كما يقول السرى — : واحد لا يطفىء نور ورعه نور معرفته ، وواحد لا يتكلم بباطن فى علم ينقضه عليه ظاهر من الشرع ، وواحد لا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله(٣) .

 <sup>(</sup>١) ٣١ نشأة التصوف – عيد الكريم الخطيب – العدد ٢٢ من سلسلة الثقافة الاسلامية .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٩ المدخل إلى النصوف الاسلامي ــ محمود أبو الفيض المنونى :

<sup>(</sup>٣) راجع ص ١٠ المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٤) راجع ص ١٧٨ و ١٧٩ الرسالة القشيرية للإمام القشيرى ( ٣٧٦ – ٤٦٥ هـ)
 ط القاهرة ، مكتبة القاهرة ، ٤٥ – ٤٨ اللمع للطوسي .

#### منابع التصوف الاسلامي :

١ - ويقول شاعر الإسلام محمد إقبال: إن الإسلام يأخذ عنه الصوفية طابعاً من الجمال والكمال والإنسانية العالية والأخوة العالية لا نجده في إسلام الفقهاء والمتكلمين.

ويقول الطوسى ( ٣٧٨ ه ) فى « اللمع » عن الصوفية : إنهم معدن جميع العلوم ، ومحل حميع الأحوال المحمودة والأخلاق الشريفة ، وهم مع الله تعالى فى الانتقال من حال إلى حال ، مستجلبين للزيادة(١) ، وقيل لأبى عبد الله أحمدبن يحيى الجلاء: ما معنى الصوفى ؟ فقال : ليس نعرفه فى شرط العلم ، ولكن نعرف فقيراً مجرداً من الأسباب ، كان مع الله عزوجل بلا مكان ، ولا يمنعه الجق من علم كل مكان ، سمى صوفيا(٢).

ويقول الغزالى فى « المنقذ من الضلال » عن طريق الصوفية : إنها « قطع عقبات النفس ، والتنزه عن أخلاقها المذمومة ، وصفاتها الحبيثة ، حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى ، وتحليته بذكر الله(٣)..

٢ - إن حركة الزهد والرهبنة والانقطاع إلى عبادة الله في الأديرة والصوامع والكهوف من الجبال، وفي الفلوات كانت موجودة في كثير من الديانات القديمة الساوية والوثنية ، وأهل الهند مشهورون بذلك من قديم حتى اليوم ، والزهد هو المعنى العام للتصوف الإسلامي ، أما التصوف بمعناه الحاص فهو إسلامي محض .

يقول القشيرى فى رسالته : « أما بعد رضى الله عنكم فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه ، وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله

<sup>(</sup>۱) ص ۹ مقدمة كتاب اللمع للطوسى تحقيق عبد الحليم محمو د وطه سرور .

<sup>(</sup>٢) ص ٤٠ المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) ٤٦ المرجع نفسه .

 <sup>(</sup>٤) ويقول ابن تيمية فى رسالته عن الصوفية : الصوفى : من صفا من الكدر ،
 وامتلأ من الفكر ، واستوى عنده الذهب والحجر .

ونبيائه صلوات الله وسلامه عليهم ، وجعل قلوبهم معادن أسراره واختصهم من بين الأمة بطوالع أنواره ، فهم الغيث للخلق والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق ، بالحق صفاهم من كدورات البشرية ورفعهم إلى مجال المشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الأحدية ، ووفقهم للقيام بآداب العبودية وأشهدهم مجارى أحكام الربوبية ، فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات التكليف وتحققوا بما منه سبحانه لهم من التقليب والتصريف ، ثم رجعوا إلى الله تعالى بصدق الافتقار ونعت الانكسار، ولم يتكلموا على ما حصل من الأعمال أوصفا لهم من الأحوال ، علما منهم بأنه جل وعلا يفعل ما يريد ويختار من يشاء من العبيد ، وثوابه ابتداء فضل وعذابه حكم عدل وأمره قضاء » .

ويقول السهروردي في « عوارف المعارف » .

« اعلموا رحمكم الله أن شيوخ هذه الطائفة ( الصوفية ) بنوا قواعدهم على أصول صحيحة في التوحيد صانوا بها عقائدهم عن البدع ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل وعرفوا ما هو حق القدم ، وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم ، ولذلك قال سيد هذه الطريقة الجنيد رحمه الله : التوحيد إفراد القدم من الحدث . وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد».

فالقرآن الكريم(١) شرع التصوف بآياته الباعثة على التقوى والآمرة بالإخلاص واليقين والتوكل وحسن العبودية لله : وغير ذلك ، وتلك الآيات تشغل من القرآن ما يقارب نصف مجموعه ، والباقى فى تشريع العبادات و المعاملات وقصص السالفين، لتكون عبرة وذكرى للمتذكرين ولكل من كان له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد .

<sup>(</sup>١) ص ٣١ المدخل إلى التصوف الاسلامي للمنوفي :

وسائر الآيات التي تذكر المحسنين والصادقين والمحبتين والموقنين والموقنين والموقنين والصابرين والراضين والمتوسمين. والتي فيها حزب الله «أو لثك حزب الله» وذكر المتقين في قوله « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » "وكذلك كل الآيات التي تحث على النظر في خلق السموات والأرض وفي الآفاق والأنفس ، كل ذلك يدلك على أن أصول التصوف الإسلامي الحق وقواعده – وهي ليست غير هذا – مستمدة من كتاب الله .

٣ - ويجعل المستشرق «ماسينيون » التصوف دخيلا على الإسلام تمهيداً لتجريح رجاله ، فسلك طريقا عجبا اليوهم أن لرأبه أسانيد علمية وتاريخية ، وسابقة من الأفكار الإسلامية . فقال : إن علماء الإسلاميات ليبحارون في تعليل الحلاف السكبير في العقيدة بين مذاهب التصوف ، وبين مذاهب أهل السنة ، ومن ثم ذهب إلى أن التصوف دخيل على الإسلام بعيد عن روحه . ولم يذكر لنا ماسينيون من هم علماء الإسلاميات الخذين قالوا هذا ؟ ولم يستى دليلا واحداً على دعواه .

وأما المستشرق مركس فقد قال : إن التصوف الإسلامي مأخوذ من رهبانية الشام خاضع للروحانية المسيحية ، وذلك منطق لم نعرفه إلا من أمثال المستشرق مركس وصحبه الذين بذلوا حياتهم صائحين بأن الإسلام عقيدة جافة مادية بعيدة عن الروحانية ، فلما ووجهوا بالتصوف تنادوا بأنه من وحي المسيحية ، ومن إلهام رهبانيتها .

وذهب جونس إلى أنه مأخوذ من أفلاطونية اليونان الحديثة ، أو من وَرادشتية الفرس ، أو بمعنى آخريريد أن يقول : إن التصوف الإسلامى وثني ، لأن فلسفة اليونان وثنية ، وكذلك الفلسفة الفارسية .

وذهب نیکلسون إلی أن الزهاد المسلمین ــ الصوفیة ــ قد تشبهوا برهبان النصاری فی لبس الصوف (۱) ، وکذلك ذهب مذهبه ماسینیون .

<sup>(</sup>١) ١٤ التصوف عند المستشرقين ـ عدد ٢٧ من سلسلة الثقافـــة الاسلامية بالمقاهرة.

ويدعى نيكاسون أن التصوف الإسلامى قد تكون من تأثيرات خارجية غير إسلامية هى المسيحية والأفلاطونية الحديثة والبوذية ، وأنه ليس فى القرآن أصل للتفسير الصوفى للاسلام(١) ، وأن الرافد الأصيل لحب الله عند الصوفية سنزع من المسيحية .

وهنا يفرق نيكلسون بين حركة الزهد والعبادة كحركة عامة إنسانية قديمة ، وبين حركة التصوف الإسلامي كحركة إسلامية خالصة نشأت في بيئة الإسلام الأولى وترعرعت في ظلاله ، و ذلك لغرض في نفس يعقوب. فالتصوف بمعناه العام قديم موغل في التاريخ ، كقدم النزعة التي دعت إليه ، وهي نزعة تصفية القلب وإخلاص العبودية لله ، ولكنه لما وجد تحت ظلال الإسلام . وأحيط بآداب القرآن ، دخل في دور جديد(٢).

خَطَّ المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق على جولد زير (٣)فى زعمه بأنه يجب عند النظر فى التصوف الإسلامى نظراً تاريخياً تقدير النصيب الهندى الذى أسهم فى تكوين هذه الطريقة الدينية(٤) المتولدة من المذهب الأفلاطونى الحديد ، مما تابع فيه زميله نيكلسون ، أو أن نيكلسون على الأصح قد تابعه فيه .

إن منابع التصوف الإسلاى هي منابع إسلامية صرفة ، وفي ذلك يقول الإمام الجنيد : مذهبنا هذا ــ التصوف ــ مقيد بأصول الكتاب

<sup>(</sup>١) ١٧ المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٢) دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدى . وراجع فى ذلك ص ١٩٩ التصوف عند المستشرقين لأحمد الشرباصي .

<sup>(</sup>٣) داثرة المعارف الاسلامية - مادة تصوف

<sup>(</sup>٤) يقول إقبال: إن المثل الأعلى الذي يهدف إليه العمل الانساني هو التجرد من لوثة الظلمة ... ويرى نيكلسون أن في ذلك تأثراً بالمانوية ، وفي هذا خطأ منشؤه عدم الفهم العميق لكلمة الشاعر .

والسنة(١) ، ويقول : علمنا هذا مقيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(١) ، ويقول : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة(١) .

نعم إن المسيحية هي دين الزهد ، ولكن الزهد هو المعنى العام المتصوف لا المعنى الحاص الذي كان عليه التصوف الإسلامي ، ونجد أن المسيحية وهي تقول بطبيعة واحدة للمسيح عندما تلتقى بالتفكير الوثنى الإغريقي والروماني في جامعة الإسكندرية وغيرها تعود فتقول بالتثليث لأن عادة التفكير الوثني تأليه البشر ، والقول بألوهية بعض الناس ، وكذلك نرى فكرة التثليث واضحة في مصر القديمة (إيزيس، أوزوريس، هورس).

والأفلاطونية الجديدة ليست إلا أثرا لاتصال الفكر الشرقى بالفكر الإغريقى في جامعة الإسكندرية القديمة ، هذا الاتصال الذي نشر فكرة التثليث في المسيحية هو راهب مصرى التثليث ، وأول من نشر فكرة التثليث في المسيحية هو راهب مصرى لم يلبث أن أصبح البابا العشرين لكنيسة الإسكندرية (٣٢٦ – ٣٧٣ م) واسمه اثناسيوش (٢) ، وكانت أو ديسا مركز اللقائلين بطبيعة واحدة للمسيح، وكان النصارى الساميون يحاربون التماثيل الوثنية ، وعقدت المؤتمرات الدينية للبحث في طبيعة المسيح وإدخال الصور والماثيل.

ولقد وقف المستشرقون من الإســــلام نفسه موقفاً أعجب: فذهب نيكلسون إلى أن الإسلام بجملته وتفصيله مردود في أصوله وفروعه إلى الرهينة المسيحية.

ويذهب جولد زيهر إلى أن الآرية أعظم من السامية ، وكذلك رينان الله فصل بين العقلية الآرية والعقلية السامية ، أى بين العقلية الشرقية والأوربية ، ورأى أن الغرب يبدع والشرق يحاول فهم إبداع المدركات الأوربية .

<sup>(</sup>١) ص ١٩ الرسالة القشيرية .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الكنيسة المصرية ــ مجلة الهلال ــ عدد ديسسر ١٩٢٧

وعلى هذا النمط يفكر غوستاف لوبون صاحب « حضارة العرب » الذى ابتدع للاسلام أصلا من الأسطورية اليونانية والرهبنة المسيحية .

وعلى هذا المنهج يفكر كايتانى الإيطالى صاحب « حوليات الإسلام » والأب لا منس البلجيكي ، وماسينيون الفرنسي ، ونيكلسون الإنجليزى وسواهم .

وتترنم بعض الآداب المصرية القديمة بفكرة تمجيد الله والتبتل في محبته وطاعته ، وقد عمل أخناتون على نشر فكرة التوحيد ، ولكنه أخفق وقضى على مذهبه بعد وفاته(١) . . ولا يصح أن نسمى ذلك تصوفا ، ونذهب إلى أنه منبع من منابع التصوف الإسلامي ، وكذلك لا يصح أن نربط بين التصوف وبين بعض الأفكار الفارسية ، القديمة والمذاهب الهندية القديمة في الزهد كذلك .

وإذا كان الرهبان والأخبار فى الأديرة والصوامع قد لجأوا إلى الزهد ، وعاشوا به وعليه ، فإن حركتهم هذه ليس لها صلة بالتصوف الإسلامي .

وسوف نعرض لما بين التصوف الإسلامي والأفلاطونية الجديدة، ، من بعض المشابه ، وننهي أن تكون هذه الأفلاطونية الجسديدة قد أثرت في التصوف الإسلامي ، وذلك عندما نتحدث عن الحب الإلهى عند الصوفية .

### منزلة التصوف بين فروع المغرفة في الاسلام :

يحتل(٢) التصوف بين فروع المعرفة الإسلامية المكان الأعلى ، فهو خلاصة الحكمة في الآداب الإسلامية : وخلاصة النور في الفضائل المحمدية.

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب أخناتون لعبد المنعم أبو بكر ــ سلسلة المكتبة الثقاقية عدد ٣٥ (٢) ص ٧٤ وما بعدها ج ٢ من أعلام التصوف الاسلامي

وهو جماع الدراسات النفسية والقلبية فى الفكر الإسلامى . وهو المساهم الأكبر فى تجلية المعانى القرآنية والأحاديث النبوية ، والتصوف بذاته ثمرة كبرى فى المعارف الإسلامية . وهو بما أثار حوله من معارك وخصومات ومجادلات ثروة ضخمة لرواد العلوم والمعارف العالمية ، وإلى التصوف يعزى الفضل فى تحطيم الفلسفة المادية فى الشرق ، وفى وقف التيارات الإلحادية والمذاهب المارقة التى غمرت العالم الإسلامى منذ فجر وجوده ، يقول المستر « إدوار روس » فى كتابه فلسفة الدين الإسلامى : إن ظهور الفرق الصوفية التى انتشرت فى الإسلام لشهادة بوجود الشوق فى التعاليم الإسلامية إلى اتصال وثيق بإله وحيم رحمن يفيض بالحب .

ولا يمكن إغفال ما أفاد الإسلام من الثقافة الصوفية ، فالتصوف هو الذي ملأ الحوانب الحالية من قلوب المسلمين ، والصوفية علموا الناس المحبة وأشاعوا في الدنيا الصفاء ، وأضفوا على الحياة الطهر والنقاء .

والتصوف هو الذي أنشأ في قلب العالم الإسلامي جامعات كبرى ، قبل أن توجد الجامعات بمثات السنين . فمدارس الشيخ والمريد، مدارس بموذجية نسيج وحدها في الكوكب الأرضى : إنها لأكاديميات علمية : يتلقي الأساتذة فيها النور من الله لأنهم يعرجون بقلوبهم المحبة إليه ، ثم يفيضون بعلمهم وهداهم على مريديهم وأتباعهم ، على أن أساليب التربية ومكارم الأخلاق بين الشيخ والمريد في تلك الجامعات هي أرقى ألوان التربية في العالم ، وإن يمن الشيخ والمريد في تلك الجامعات هي أرقى ألوان التربية في العالم ، وإن أهداف التعليم وغاياته ومراميه لديهم هي أسمى ما تلقاه طالب على أستاذ منذ وجد العلم والتعلم .

وشعراء الصوفية هم الذين ارتفعوا بالنبر إلى درجة فنية علياواستخدموه سلاحاً نبيلا للدعوة إلى الله وتجميل الحياة وتطهير ها ومقاومة البغى والعدوان وما يشبه البغى والعدوان من ألوان ؟! وتراث التصوف الأدبى – فضلاعن الروحى والعلمى – ثروة لم تتبه إليها الأقلام بعد ، على روعتها وشمولها الأهداف القلم الأدبية كافة .

فكاتب القصة يجد مادتها الدسمة الغنية ، فى حياة رابعة العدوية ، التى خلدها الفرس فى أكثر من خمسين كتاباً(١) .

وفى أسطورة الحلاج الغامضة وما أحاط موته من مكائد وشباك (٢) ، وسيرة محيى الدين وتنقلانه ومغامراته وشطحاته، ووثبات إبراهيم بن أدهم من ملك الدنيا ولهو الحياة إلى محاريب الطاعة والإيمان ، ما فيها من جلال التاريخ وعظمة التفس الإنسانية .

ودارس العلوم التفسية رالاجتماعية ، يجد آداب الإنسان المكامل في الجيلاني والدسوقي والبسطامي الذين جعلوا المعصية والطاعة من نبع واحدمع اختلاف الصورة وانحراف النفس أو اعتدالها ، والذين جعلوا من رسالة المحبة حناناً بكل كائن حي ، بل وهبوها للجاد ، أليس في الجاد حياة ؟ أليس يسبح بحمد ربه ؟ وأليست الحجارة تخشع من هيبة الله ؟ .

ويجد ألحان الإيمان ونشوة الوجد ولوعة الحب عند الجنيد رذى النون وابن الفارض ، ومن سار على شرعتهم ونهج نهجهم . إن التصوف هو دنيا كاملة من علوم وأخلاق ، ومعارف وفنون ، وقصص وفلسفة وفقه وأصول ، وما شاء العالم من علم ، وما شاء الأديب من أدب ، وما شاء طالب الأنس من اللذة والاطمئنان والسعادة ليرشف من رحيق مختوم ، حتى يذوب وجداً وحباً . إنه أدب يتسامى طهرا و كمالا ، وعلم لم يكن ريبة في القلوب ، ولا شكا في النفوس ، بل كان نورا و هدى وطاعة وإيمانا .

ورحم الله أبا محمد بن يحبى لتمد استمع إلى حديثهم ، فخرج من مجلسهم هاتفاً : إن كلامهم لقريب العهدمن الله، إن له لصولة ليست بصولةمبطل.

<sup>(</sup>١) فى اللغة العربية أكثر من كتاب عن رابعة : ومنها كتاب لطه سرور وآخر لسنية قراعة .

<sup>(</sup>٢)كتب صلاح عبد الصبور ملحمة شعرية عن مأساة الحلاج

على أن ذروة العلم الحاضر ، هى اكتشاف الذرة ، ويتيه علماء الذرة بأنهم قد وجدوا فيها شمساً وأفلاكاً تدور حولها ، وفريد الدين العطار الصوفى المحب الفانى قد سبقهم بأكثر من سبعائة سنة فى هذا الكشف إذ يقول فى كتابه « منطق الطير » : « ليس فى العالم صغير وكبير ، فالذرة فيها الشمس والقطرة فيها البحر ، وإن شققت ذرة وجدت فيها عالما ، وكل ذرات العالم فى عمل لا تعطيل فيه . إذا فلقت أى ذرة وجدت في قلبها شمساً » .

فهل وصل العلم المادى إلى أبعد مما وصل إليه فريدالدين العطار بروحه وإلهامه وقلبه ؟ .

وكان التصوف من العلوم التي تدرس في الأزهر الشريف في القرن التأسع عشر وأول القرن العشرين ، كما جاء بيانها في رسالة مقدمة من شيخ الأزهر إلى الحديوى في سنة ١٣١٠ه ، والكتب التي تدرس فيه هي : الإبريز للشيخ عبد العزيز – الأنوار القدسية للشيخ عبد الوهاب الشعراني – المنن الكبرى للشيخ الشعراني – بستان العارفين للشيخ نصر السمرقندى – تانج العروس لابن عطاء الله السكندرى – التجليات الإلهية للشيخ محيى الدين ابن عربي – تحفة الإخوان للشيخ الدردير – تفليس إبليس للشيخ عز الدين ابن عربي – تحفة الإخوان للشيخ نصر السمرقندي – التنوير في إسقاط التدبير للشيخ ابن عطاء الله السكندرى – الإحياء للغزالي – قوت القلوب التدبير للشيخ ابن عطاء الله السكندري – الإحياء للغزالي – قوت القلوب الدي طالب المكي (۱) .

# التصوف الاسلامي على مر العصور الرسول الأعظم:

فى القرآن الحريم دعوة إلى التبتل والتهجد والزهد والإخلاص فى العبادة ، والجد فى الطاعة ، وإلى كثير من القيم الإنسانية العالية .

<sup>(</sup>١) ٣ : ٨٣ الأزهر في ألف عام للمؤلف .

والرسول الأعظم ، وهو من هو توحيداً وعبادة ، وطاعة وامتثالا لله رب العالمين ، كان يتلقى آيات القرآن الكريم بالعمل والطاعة والانقيادلله، ومواقفه في الإخلاص لله ولرسالته ، وفي الصبر على مشقات العبادة ، وفي تحمل هموم العبادة والزهد ، معروفة مشهورة ، وقد كان من قبل الرسالة يحب العزلة والاعتكاف ، وكان يقصد غار حراء شهرا من كل عام يعتكف فيه ، ويتطلع ببصره نحو السماء لتنقذه وتهديه ، لقد كان صلى الله عليه وسلم – بما فطر عليه من توحيد خالص ، وما نهجه لنفسه من الطاعة الكاملة لمولاه وما أحبه من عبادة وتهجد وذكر وابتهال إلى الله – كان صلى الله عليه وسلم إمام الصوفية – ورائدهم العظيم إلى المعرفة والشوق والتوحيد والوجد .

وفى قول (١) الرسول: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الجهاد الأكبر قال: « جهاد النفس» وفى ذلك أصل عظيم من أصول التصوف الإسلامي، لا يعادله فى عظمته إلا ما ورد فى الحديث الآخر المتواتر عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه الذى ذكر فيه: الإسلام، والإيمان، والإحسان حين سئل عن الإحسان ما هو ؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» «وهو الأصل العظيم لاستمداد التصوف من السنة المطهرة بعد الكتاب الحكيم، وبين هذين الأصلين الكتاب والسنة – مجاهدة النفس الأمارة، ومراقبة الله فى العمل، وسائر مقامات التصوف كالتوبة والإنابة والصبر والرضا والتوكل. وأيضا أحوال الصوفية كالحب والأنس والحوف والرجاء والمشاهدة الخ.

و فى تول رسول الله (عليه السلام) فى تعريف الإحسان للسائل: «أن تعبد الله كأنك تراه » – وذلك مقام المشاهدة – آخر مقامات التصوف ، وقوله (عليه السلام): « فإن لم تكن تراه فإنه يراك » – فذلك مقام التقوى ، والمراقبة – ومحله فى مقامات السلوك بعد التوبة والإنابة: ففى

<sup>(</sup>١) ٣٥ المدخل إلى التصوف الاسلامي – للمنوفي .

الأولى يشهد السالك الحق سبحانه وتعالى متجلياً عليه بإحسان ، وفى «الثانى» يشهده رقيبا عليه فى سائر أعماله وأحواله . فإذا أضفنا إلى ذلك من أخلاق رسول الله ( عليه السلام ) ومن أحواله مع الله كثرة الخلوة والتبتل والذكر والتفكر حكمنا محقين بأنالسنة بعد الكتاب من أهم مصادر التصوف الإسلامى بإجاع المسلمين ، إجماع سائر المقربين من الصحابة والتابعين والأثمة المخلصين ، وسيأتى ذكرهم فى مكان آخر من هذا الكتاب .

ولاشك لدى العلماء فى فقمه الشرع الإسلامى فى أن الشريعة المطهرة هى أقوال الرسول (عليه السلام) وأن الطريقةهى أفعاله (عليه السلام) ومعناها طويقة الاستقامة على الاتجاه المؤدى إلى الله ، وأن الحقيقة هى أحواله (صلى الله عليه وسلم) وأن أفعاله تقوم على أقواله ، وأحواله الشريفة كانت ثمرة ونتيجة محتومة لأفعاله ؛ وهى كالحلق الكريم المستمد من القرآن ، والمناجاة لله وذكره والتبتل إليه الح . وذلك هو المثل الأعلى والهدف الأسمى للإسلام والإيمان ؛ ولذا يقول عليه الصلاة والسلام : «لى وقت مع الله لا يسعى فيه إنس ولا جن ولا ملك ولا شيطان » و فى الحديث القدسى : «ماتقرب فيه إنس ولا جن ولا ملك ولا شيطان » و فى الحديث القدسى : «ماتقرب الى عبدى بشيء أحب إلى مما افترضته عليه (١) ؛ وما يز ال عبدى يتقرب إلى بالنوافل (٢) حتى أحبه . فإذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ؛ ويده التي يبطش بها ؛ ورجله التي يمشى به (٣) ، ولئن سألنى يبصر به ؛ ويده التي يبطش بها ؛ ورجله التي يمشى به (٣) ، ولئن سألنى المعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه » .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل التعبد والتهجد والاستغفار والله كر والصلاة حتى تتورم قدماه ، وحتى ليشفق عليه ربه الكريم الرحيم فيقول له تعالى : « طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشتى » .

<sup>(</sup>١) أي ما افتر ضته عليه من أداء شعائر الاسلام واستشعار حقائق الايمان.

<sup>(</sup>٢) أي النوافل الزوائد من أنواع القربات علاوة على أداء المفروضات .

<sup>(</sup>٣) وقول (ورجله) أى كنت متوجهه الذي يتجه إليه:

وكان الرسول يبكى من خشية الله ويرتجف ، ويدعو ربه تضرعاًو خيفة فى أدبار السجود وأسحار الليل وأطراف النهار ، ويقول « والله لو علمتم من الله ما أعلم لحرجتم إلى المقابر تجأرون » . وتروى عائشة رضوان الله عليها « أنه كان يقوم الليل حتى تنفطر قدماه فقالت له : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : أفلا أحب أكون أن عبدا شكورا » .

وفى أعمال الرسول وأحاديثه عن الدنيا نفحات صوفية عالية ، قال يوماً لأبي هريرة « يا أبا هريرة ألا أريك الدنيا جميعها بما فيها ؟ فقلت : بلي يا رسول الله فأخذ بيدى وأتى ني وادياً من أودية المدينة فإذا مزبلة فيها الرؤوس كانت تحرص كحرصكم ، وتأمل كأملكم ، ثم هي اليوم عظام بلا جلد ، ثم هي صائرة رماداً ، وهذه العذرات هي ألوان أطعمتهم ، اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قذفوها من بطونهم فأصبحت والناس يتحامونها ، وهذه الحرق البالية كانت رياشهم ولباسهم ، فأصبحت والرياح تصفقها ، وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد ، فمن كان باكياً على الدنيا فليبكُ ». وأتى رجل بهدية إلى الرسول صلوات الله عليه ، فذهب يتلمس وعاء يفرغها فيه فلم يجد ، فقال له الرسول « فرغها في الأرض ، ثم أكل منها وقال : آكل كما يأكل العبد ، وأشرب كمايشرب العبد ، لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ماستيمنها كافراً شربةماء» وقال صلوات الله عليه « ما لي وللدنيا ، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في يوم صائف ثم راح وتركها » · ثم يقول « ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في الم فلينظر بماذا يرجع !؟ » .

« ودخل عمر بن الحطاب رضى الله عنه على النبى صلوات الله عليه فرآه يضطجع على حصير خشن ترك آثاره على جنبه ، فبكى عمر ، فقال له الرسول ما يبكيك ؟ قال : أرى كسرى وقيصر على الحرير والإستبرق

وأراك على هذا الحصير ؟ فغضب الرسول وقال : أتريدها كسروية ياعمر ؟ » وطالماكان صلوات الله عليه يردد دعاءه الكريم العظيم : «اللهم أحيني مسكينا ؛ وأمتنى مسكينا ، واحشرني مع المساكين » ، ويقول: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة .

## أهل الصفة:

كان أهل الصفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا ينقطعون إلى العبادة فى صفة بناها لهم رسول الله صلوات الله عليه فى مسجده ، ومنهم أبو هريرة رضى الله عنه وحذيفة بن اليان وغيرهما . . وهم أولى مدارس التصوف الاسلامى على الحقيقة .

ويقول الله تعالى «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا(١) ». والمراد بقوله : «الدين يدعون ربهم » أهل الصفة . المراد بقوله : « من أعفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه » عظماء قريش حيث كان النبي يدع مجالستهم ويجلس إلى أولئك الفقراء من الناس العاكفين على ذكر الله في عجالستهم وفي أهل الصفة نزل القرآن بذكرهم في قوله تعالى : « ولا تطرد الدين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه » وقد طلب إليه عظاء قريش أن يتخلى عن أولئك ليفرع إليهم فيجالسوه . فنزلت الك الآبة :

وفى ابن أم مكتوم ــ وهو واحد من أهل الصفة ــ نزلت الآية : « عبس وتولي أن جاءه الأعمى » عتابا من الله للرسول في حقه. وقد

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ من سورة الكهف .

وقف عليهم الرسول يوما مواسيا ومبشرا فقال لهم: « أبشروا يا أصحاب الصفة ، فمن بقى منكم على النعت الذى أقمتم عليه اليوم راضيا بما هو فيه فإنه من رفقائى يوم القيامة » . وكان الرسول إذا صافحهم لا ينزع يده من أيديهم إلا إذا نزعوا » .

وأهل الصفة هم صفوة أصحاب الرسول ، وأصدق أنصاره ، الذين كانوا يرابطون في صفة المسجد لإمداد جيوش المسلمين ، فهم من هذه الناحية فدائيو الاسلام ، ومنهم مندوبو الرسول لتعليم الدين في سائر القبائل والأمصار ، وهم معلمو القرآن وأحكامه وتفسيره . ومنهم خيار المؤمنين كحذيفة ، وأبى ذر ، وأبى الدرداء ، وعكاشة ، وجابر ، ومنهم أبطال الاسلام كخالد بن الوليد ، وأبو عبيدة بن الحراح ، وسعد بن أبي وقاص فضلا عن الصديق أبي بكر ، والفاروق عمر ، وذي النورين عثمان، وباب الحكمة على بن أبي طالب ، وابنه الحسن ثم الحسين ، والمؤذن بلال وتميم الدارى ، وجعفر الطيار ، وسلمان الفارسي ، وشدادبن أوس، وصهيب، وأبى هريرة ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن جحش ، وعبد الله بن أبي رواحة ، وعتبة بن غزوان ، وعمار بن ياسر ، وعثمان بن مظعون ، وأبى موسى الأشعرى ، وعاصم الأنصارى ، وعامر بن فهيرة ، وعامر ابن ربيعة ، وعمير بن سعد ، ومصعب بن عمير ، والمقداد بن الأسود وغيرهم كثيرون من أصحاب الصفة ، وأصحاب بيعة العقبة وأهل بيعة الرضوان ، والحلصاء من المهاجرين والأنصار(١) ، وهم جلة الصحابة، تم خلفهم التابعون ومن بعدهم ، ممن كانوا مثلا أعلى للصوفية ، منهم : على بن الحسين زين العابدين ، وابنه محمد بن على الباقر ، وابنه جعفر الصادق رضي الله عنهم ، وأو يس القرني ، والحسن بن أبي الحسن

<sup>(</sup>۱) ومنهم ابن أم مكتوم ، وقد عاتب الله عز وجل رسوله الكريم فى شأنه كما سبق .

البصرى ، وسفيان الثورى ، وأبو حازم سليمان بن دينار ، والإمام مالك بن دينار ، وعبد الواحد بن زيد ، وعتبة الغلام ، وإبراهيم بن أدهم ، والفضيل بن عياض ، وابنه على بن الفضيل داود الطائى ، وأبو سليان الدارانى ، وأحمد بن الحوارى . وذو النون المصرى الأخميمى ، وأخوه ذو الكفل ، وبشر بن الحارث ، ومعروف الكرخى ؛ وأبو محمد ابن المبارك ، ويوسف بن أسباط ، وأبو يزيد البسطامى ؛ وسهل بن عبد الله التسترى ، وسواهم .

#### صحابة رسول الله :

وقد عاش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عيشة الزاهدينالقانعين المتبتلين .

كان أبو بكر ، يتعبد لربه حتى لتشم من فمه رائحة السكبد المحترق من خشبة الله . وكان يتعبد بالقرآن طوال ليله ؛ حتى لقد طلب المشركون من الرسول فيما طلبوا أن يمنع الصديق من قراءته لأن صوته الباكي بلمحن القرآن يفتن الناس ، وكان يقول : من ذاق من خالص المعرفة شيئاً شغله ذلك عما سوى الله ، واستوحش من جميع البشر .

وفى إحدى الغزوات « دعا الرسول المسلمين إلى البذل فى سبيل الله ، فجاء أبو بكر بجميع ماله ووضعه بين يدى الرسول ، فقال له الرسول : ماذا أبقيت لأبنائك ؟ فضحك أبو بكر وقال : أبقيت لهم الله ورسوله». وكان يقول : ما اشتهيت طعاما إلا منعت نفسى منه ، فلا يتلف النفوس إلا الشهوات ؛ وكان يبيت على الطوى راضيا قائلا : فى العبادة غنى لن يريد ؛ واستستى يوما فأتى بإناء فيه ماء وعسل فلما أدناه من فيه بكى وأبكى من حوله فقالوا : ماهاجك على هذا البكاء ؟ قال : كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم وجعل يدفع عنه شيئاً ويقول إليك عنى ، ولم أر معه أحداً ، فقلت يا رسول الله ما هذا ؟ قال : هى الدنيا تمثلت لى بما فيها . فقلت إليك عنى ، فتنحت وقالت : أما والله لئن انفلت منى ، لا ينفلت منى من بعدك ، فخشيت أن تكون قد لحقتنى فذاك الذى أبكانى ..

وكان عمر بن الحطاب ، يلبس النواب المرقع ، ويأكل الحبر دون إدام ، وتأخر يوما عن المسجد فقال له أصحابه : ما حبسك عنا يا أمير المؤمنين ؟ قال : ثوبى كان يغسل وليس لى سواه . وكان يفترش الأرض وينام على الحصى .

ولبث على كرم الله وجهه شهراً كاملا طعامه فى كل يوم ثلاث تمرات ، ولم يكن فى بيته سوى سيفه ودرعه وقطيفة ، إن افترشها مع زوجه فاطمة بنت النبى لا تغطيهما ، وإن تغطيا بها لم يجدا فرشا لها ، وكان يطحن بيده على الرحى ملء يده من الشعير ثم يتقاسمه مع فاطمة ويمضى اليوم بهما على ذلك .

ويصف ضرار الصدائى عليا كرم الله وجهه فيقول: كان والله بعيد المدى ، شديد القوى ، يقول فصلا ويحكم عدلا ، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه ، يستوحش من الدنيا وزهرتها ، ويستأنس بالليل وظلمته ، كان والله طويل الفكرة غزير العبرة ، يعجبه من الطعام ما خشن ، ومن اللباس ما قصر ، يحب المساكين ، ويعظم أهل الدين . وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه ، وقد غارت نجوم الليل يتململ تململ السليم ويبكى بكاء الحزين . ويقول : يادنيا غرى غيرى ، أ إلى تقربت ؟ همهات همهات ، قد باينتك ثلاثا ، فأمرك حقير وأجلك قصير ، آه من قلة الزاد ، وبعد الطريق .

وزار عمر بن الحطاب الشام ، فأراد أن يرى أمير الشام أبا عبيدة بن المجراح : فارس الإسلام والبطل الفاتح العالمي ، فلما دخل منزله لم ير شيئاً! فقال أين متاعك؟ قال : ما ترى ، قال : لست أرى إلا قصعة وقطعة من لبد . قال : حسبي هذا ، فهذه لطعامي ووضوئي ، وتلك لمجلسي ومنامي،

فبكى عمر إشفاقاً على ابن الجراح . فقال : أتبكى يا أمير المؤمنين على لأنني بعت دنياى واشتريت آخرتي ؟

وزار عمر أيضاً مدينة الكوفة يتفقد أعمالها ، فقال : اكتبوا لى أسماء الفقراء لأبذل لهم فقدموا إليه صحيفة بالأسماء ، فوجد اسم سعيد بن عامر فقال : من سعيد بن عامر ؟ قالوا : أميرنا ، قال : وأين عطاؤه ؟ قالوا : ينفقه على الفقراء ولا يبقى لنفسه شيئاً ، فأرسل إليه عمر ألف دينار . فلما وصلت إليه أخذ يصيح ويستعيذ بالله . فقالت له زوجه : ما خطبك ؟ هل مات أمير المؤمنين ؟ قال : الأمر أعظم . قالت : ماذا حدث ؟ قال : الدنيا جاءت إلى ، قالت : لا تجزع . قال : وأى أمر أعظم من هذا ؟ وخرج إلى الطريق فرأى جيشاً إسلامياً يتحرك للقتال ففرق المال بين جنوده ، ورجع إلى منزله يحمد الله إذ نجاه من فتنة الدنيا .

وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوماً من بيته يطوى بطنه على العبوع ، فالتقى بصاحبيه أبى بكر وعمر ، فعلم منها أن أمرها كأمره ، وأنهما لا يجدان قوت يومها ، والتقى بهم رجل من الأنصار فاستضافهم ، فلما وصلوا إلى منزله ، وجدوا تمراً وماء بارداً وظلا وارفاً ، فلما تبلغوا بتمرات وشربوا من الماء ، قال صلوات الله عليه : « لتسألن يومئذ عن النعم » .

وفى سيرة عثمان وطلحة والزبير وأبى الدرداء وأبى ذر والحسنوالحسين وغيرهم من جلة الصحابة الكثير من المثل الرفيعة فى الإسلام .

#### حذيفة بن اليان:

كان حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أول من رفع العلم من فلسف العبادة ، وجعل منها طريقة خاصة ، بل أول من رفع العلم وسار على الجادة ، قيل لحذيفة : نراك تتكلم كلاماً لم نسمعه من أحد من

صحاب رسول الله فمن أين أخذته ؟ فقال : « خصني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه وعلمت أن الخير لا يسبقني » ، وقال في حديث آخر : « فعلمت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير » وفي لفظ آخر « كان الناس يقولون يا رسول الله ، ما لمن عمل كذا وكذا . يسألونه عن فضائل الأعمال ، وكنت أقول : يا رسول الله ما يفسد كذا وكذا ، فلما رآني أسأل عن آفات الأعمال خصني مهذا العلم » وقال أبو طالب المكي : كان حذيفة قد خص بعلم المنافقين وأفر د بمعرفة علم النفاق وبسرائر العلم ودقائق الفهم ، وخفايا اليقين بين الصحابة ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصلي على أحد مات إلا إذا رأى حذيفة يصلي عليه ، لأنه اختص بهذا العلم الباطني .

وحول حذيفة نشأت مدرسة صغيرة من بعض الصحابة كواصبة . صاحب الحديث المشهور قال : «أتيت رسول الله وأنا أريد أن لا أدع شيئاً من البر والإثم إلا أسأله عنه ، فجعلت أتخطى الناس فقالوا : إليك يا واصبة عن رسول الله . فقلت : دعونى أدن منه فإنه أحب الناس إلى . فقال : يا واصبة أخبرك بما جئت تسألى عنه أو تسألنى فقلت : أخبرنى يا رسول الله ، فقال : جئت تسألنى عن البر والإثم ؟ قلت : نعم . قال : فجمع أصابعه وجعل ينكت ما صدرى ، ويقول يا واصبة استفت قلبك، استفت نفسك ، البر ما اطمأن إليه القلب فاطمأنت إليه النفس ، وتر دد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك » .

ومدرسة حذيفة كانت أقرب إلى الفطرة والبساطة فلم يؤثر عنهم مايؤثر عن صوفية القرن الثانى وما يليه من معارف وعلوم وفنون، وعلى يديه تخرج إمامها الأول الحسن البصرى .

#### الحسن البصرى:

أول ما ظهرت الصوفيةمن البصرة(١)على يدى الحسن البصرى(١١٠ه) وكان قد غلب عليه الحوف حتى كأن النار لم تخلق إلا له وحده(٢).

وهو تلميذ حذيفة الأول، والأستاذ الذي تخرج على يديه أئمة التصوف: مالك بن دينار، وثابت البنانى، وأيوب السختيانى، ومحمد بن واسع. وهم أعلام التصوف فى القرن الأول ومطلع القرن الثانى، وكان الحسن يحدث تلاميذه فى خواطر القلوب وفساد الأعمال، ووسواس النفس (٣). قال أبو طالب المكى: كان الحسن أول من أبهج سبيل هذا العلم وفتق الألسنة به، ونطق بعانيه، وأظهر أنواره وكشف قناعه. وكان يتكلم فيه بكلام لم يسمع من أحد، فقيل له: يا أبا سعيد، إنك تتكلم فى هذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد غيرك فمن أين أخذت هذا ؟ فقال من حذيفة الهان .

قال أبو طالب المسكى : كان الحسن البصرى شهديد الحوف من الله. ويقال إنه ما ضحك أربعين سنة من خشيته لربه ، وإذا تكلم حسبته يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهده ، وإذا سكت ظننت النار تسعر بين عينيه . وعوتب على شده حزنه فقال : ما يؤمنى أن يكون ربى قد اطلع على فى بعض ما يكره فمقتنى ، فقال : اذهب فلا غفرت لك . وكان إذا ذكر عند محمد بن على بن الحسين قال : ذاك الذى يشبه كلامه كلام الأنبياء . . وبه استقرت زعامة التصوف فى البصرة ، حتى قامت فى العراق مدرسة أخرى كان إمامها «سعيد بن المسيب » ومن تلاميذه بها أبو حمزة الصوفى وغيره من أعلام بغداد ورجالها .

<sup>(</sup>١) ص ٩ التصوف والفقراء لابن تيمية من سلسلة الثقافة الاسلامية العدد ٢٣

<sup>(</sup>۲) ص ۲۵ الطبقات الكبرى للشعرانى ، وراجع عن الحسن دّناب الحسن البصرى لاحسان عباس ط دار الفكر العربى بالقاهرة .

<sup>(</sup>٣) وعن عمران القصير قال : سألت الحسن عن شيء ، فقلت إن الفقهاء يقولون كذا وكذا ، فقال : وهل رأيت فقها بعينيك ؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا البصير بدينه المداوم على عبادة ربه عز وجل .

ونشأت مدرسة ثالثة فى خراسان بزعامة إبراهيم بن أدهم ، ووضحت بذلك مكانة التصوف ، واتجهت إليه القلوب والأبصار ، فقامت فى وجهه خصومات حادة عنيفة من اليمين والشال ، من رجال الفقه وعلماء الكلام ، ومن رجال العلوم والمذاهب والملل والنحل .

ويقول الحسن: إن لله عز وجل عباداً كمن رأى أهل الجنة فى الجنة على يغلدين، وكمن رأى أهل النار فى النار محلدين، قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة. حوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة. صبروا أياماً قصاراً تعقب راحة طويلة، أما الليل فمصافة أقدامهم، تسيل دمو بمهم على خدودهم يجأرون إلى ربهم ربنا، ربنا؛ وأما النهار فحلهاء علماء بررة أتقياء كأنهم القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض، أو خولطوا، ولقد خالط القوم من حبهم لربهم وذكر الآخرة أمر عظيم.

## أعلام التصوف في القرن الثاني الهجرى :

وفی القرن الثانی الهجری ظهر أعلام کثیرون فی التصوف من ، بینهم : سعید بن المسیب (۱۹۹ه) ویحیی بن دینار (۱۳۱ه) ، والأوزاعی (۸۸ – ۱۹۷۷) ، ورابعة العدویة (۱۸۵ه) (۱) ، وسفیان الثوری (۷۹ – ۱۹۱۱ه) . وکان یقال له أمیر المؤمنین فی الحدیث وکان یقول : لا ینبغی لارجل أن یطلب العلم والحدیث حتی یعمل فی الأدب عشرین سنة (۲) ، ومنهم : اللیث بن سعد (۹۶ – ۱۷۰ه) ، والشافعی والإمام مالك (۳۰ – ۱۷۹ه) ، وکان یقول : صحبت الصوفیة عشر سنین (۶) ، والإمام مالك (۹۳ – ۱۷۹ه) ، وسفیان بن عیینة (۱۰۷ – ۱۹۸ه) ،

Extract Co

Jan Garage

1. 2. 1. 1. 1. 1.

(x,y) = (x,y) + (x,y) = (x,y)

<sup>(</sup>١) بجعل الذهبي وفاتها عام ١٨٠ هـ (١: ٢٧٨ العبر في خبر من غبر للذهبي ).

<sup>(</sup>٢) ١ : ٠ ؛ الطبقات الكبرى للشعر انى .

<sup>(</sup>٣) ٧ : ٣١٨ – ٣٢٧ حلية الأولياء .

<sup>(</sup>٤) ١ : ٣٤ الطبقات الكبرى .

وعبد الله بن المبارك ( ۱۸۸ –۱۸۱ هـ)، وابن السماك (۱۸۳ هـ)، والفضل ابن عياض ( ۱۸۷ هـ)، وإبراهيم بن أدهم ( ۱۳۲ هـ) وقد صحب سفيان الثورى والفضيل بن عياض و دخل الشام و مات بها (۱)، و معروف الكرخى ( ۲۰۰ هـ).

وهؤلاء طبقات من العابدين والزاهدين وعلى أيديهم ظهر النصوف وعرف اسمه ورسمه ، وكان يسمى من قبل زهداً ، ويسمى معتنقوه زهاداً وقراء ونساكا .

### أعلام التصوف في القرن الثالث :

وفى هذا القرن ظهر كثيرون من أئمة التصوف ، من بينهم :

١ – ذو النون المصرى : ( • ١٥ – ٢٤٥ ه ) صوفى جليل ، وإمام
 كبير ، وشخصية فذة بين أعلام الصوفية . ورأس المدرسة الصوفية المصرية
 على مرور الأجيال .

يقول ذو النون المصرى: إن حقيقة التوحيد أن تعلم قدرة الله تعالى فى الأشياء بلا علاج ، وصنعه لها بلا مزاج ، وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه ، وما فى وهمك فالله بخلافه ، ويقول أيضاً: معرفة الله على ثلاثة أوجه: معرفة التوحيد وهو لعامة المؤمنين ، والثانية معرفة الحجة والبيان وهى للعظماء والحكماء والبلغاء ، والثالثة معرفة صفات الوحدانية والفردانية وهى لأولياء الله وأصفيائه (٢) .

وهذه الأفكار ليست فيها بساطة تعابير صوفية القرن الأول أو الثانى الهجرى مثلا ، إنما نلاحط هذا الاتجاه إلى فلسفة التصوف ، واستخراج

<sup>(</sup>۱) ۸ الرسالة القشيرية ، ۱ : ٥٥ الطبقات الكبرى ، ٨٦ – ٩٢ : ٢ من أعلام التصوف الاسلامي ــ طه سرور .

<sup>(</sup>٢) من مخطوطة في الكلام على البسملة ــ في مكتبة المؤلف .

أفكار جدبدة من حقائقه مشوبة بأسلوب الفلسفة ، تصطنع منهجاً خاصاً Bill : san في البحث والتعبير (١) . WHAT ST

كان مولده بأخميم و هو نوبى الأصل «٢) وحدث عن مالك والليث وابن لهيعة وروى عنه الجنيد وآخرون ، وكان أوحد وقته علما الوورعاً وحلماً وأدبا ، وأخذ عن السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور وعن فحول الزهاد والعلماء ، وكان يقول في فاطمة النيسابورية : فاطمة أستاذتي (٣) ، وروى عن الشافعي وكثير من الأُنمة . State Min

ويقول ذو النون في التصوف الإلهي(٤) :

أموت وما ماتت إليك صهابتي ولاقضيت من صدق حبك أو طارى. مناى المني كل ألمني أنت لي مني وأنت الغني كل الفني عند إقصاري وأنت مدى سؤنى وغاية رغبتي تحمل قلبي فياث ما لاأبثه

وموضع شكواى ومكنون إضماري

To Milly War

Walley Holling

وإن طال سقمي فيك ، أو طال إضراري أغشى بيسر منك يطرد إعساري

وبين ضلوعي منك نورك قد بدا ﴿ وَكُمْ يَبِدُ بَادِيْهِ ۖ لَاهْلِي وَلَا جَارَتُيْ ۗ ونى منك في الأحشاء داء مخامر فقد هد منى الركن وانبث أسراري أنلني بعفو منك أحيـــا بقربه

100

<sup>(</sup>١) ٨ و ٩ الرسالة القشيرية طبع القاهرة ١٣٤٦ هـ، وراجع الكولكب الدرية للمناوى ج ١ ص ٢٣٠ ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ج ١ ص ٢٨٣ ، وحلية الأولياء لأنى نعم ، ٦٠ و ٦٠ : ١ الطبقات الكبرى للشعراني ،، و ٣٠٥ -الفهرست لابن النديم ، وص ٤٠ التراث الروحي للمؤلف .

<sup>(</sup>٢) وفى داثرة المعارف الاسلامية أن أبويه نوبيان .

<sup>(</sup>٣) ٥٦ : ١ الطبقات الكبرى

<sup>(</sup>٤) ٣١ : ١ قصة الأدب في مصر للمؤلف .

وكان يقول : إياك أن تكون للمعرفة مدعياً أو للزهد محترفاً أوبالعبادة متعلقاً ، وفو من كل شيء إلى ربك ، ويقول : كن عارفاً خائفاً ، ولاتكن عارفاً واصفاً . .

ويقال إن ذا النون وعقبة وعمرو بن العاص في قبر واحد(١)

وكان ذو النون رأس طائفة الصوفية كما يقول جامى (٢) فالكل قدأخذ عنه وانتسب إليه ، وكان قبلة مشايح ، وهو أولمن فسر إشارات الصوفية ، وتكلم في هذا الطريق ، وذكره صاحب « النجوم (٣) الزاهرة» فقال عنه : إنه كان أول من تكلم في مصر في الأحوال ومقامات أهل الولاية ، وينسب لذى النون كتاب اسمه « العجائب »(٤) .

وجاع مذهب ذى النون وملتقى خصائصه فى مسائل ثلاث هى: الطويق إلى الله وتحليله إلى عناصره العملية والروحية، والمعرفة، والمحبة(٥) وكان صاحب مذهب أخص خصائصه التحليل والتعليل والتأويل(٦).

وفد ترجم له المناوى فى كتابه « الكواكب الدرية »(٧) ، ولذى النون مقالة طويلة عن الأولياء والأبدال وصفتهم (٨) .

<sup>(</sup>١) ٩: ٤١٣ : ٩ دائرة المعارف الاسلامية ، قد كشف قبر ذى النون حديثا في البساتين ه .

<sup>(</sup>٢) ٢٦ وما بعدها نفحات الأنس .

<sup>(</sup>٣) ص ٥٣ : ٧ النجوم الزاهرة :

<sup>(</sup>٤) ص ٤٢٠ ج ٩ دائرة المعارف الاسلامية .

<sup>(</sup>٥) ٤٢٢ : ٩ المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٦) ٤٣٠ : ٩ المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٧) ١٢٣ ـ ٢٣١ : ١ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية .

<sup>(</sup>A) 17 ـ د ١ : ١ حلية الأولياء لأبى نعيم المتوفى عام ٤٣٠ هـ طبع القاهرة سنة ١٩٣٤ .

وتقول دائرة المعارف الإسلامية(١) إنه كان ذا تأثير قوى على أهل مصر، وإنه كان ـــ كما ورد فى كتاب «نفحات الأنس» ـــ أول من تعاطى علانية التعاليم الصوفية، وكان يقول: للحديث رجال وشغلى بنفسى استغرق وقتى (٢).

۲ ـــ السرى السقطى : خال الجنيد وأستاذه وتلميذ معروف الكرخى ( ۷۰۷ هـ ) وهو أول (۳) من تكلم في التصوف ببغداد .

٣ ــ بشر الحافي ( ٢٢٧ ه ) . ٤ ــ الحارث المحاسبي ( ٢٤٣ ه ) .

ه ـ شقيق البلخي ( ٢٠١ ه ) . ٦ ـ أبو زيد البسطامي (٢٦١ هـ) .

٧ ــ سهل التسترى ( ٢٨٣ هـ ) (٤) .

<sup>(</sup>١) ص ٤٠٩ المحلد التاسع دائرة المعارف وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) الطبقات ، وراجع عن ذى النون : صفة الصفوة ۲۸۷–۲۹۳ : ٤ ، وسير أعلام النبلاء ج ٨ ق ١ ووقة ١٤٧ ، وطبقات الصوفية ١٥ ، وشفرات اللهب ١٠٠ : ٢ ، ومرآة الجنان ١٤٩ : ٢ ، وتاريخ بغداد ٣٩٣ – ٣٩٧ : ٨ ، والرسالة القشيرية ص ١٠ ، والبداية واللهاية ٣٤٧ : ١ ، وفيات الأعيان ١٢٦ :: ١ ، ودائرة المعارف الاسلامية ، ٣٩ – ١٠١ : ٢ أعلام التصوف الاسلامي ، ٤٠ – ٤٧ التراث الروحي تأليف محمد عبد المنعم الحفاجي .

<sup>(</sup>٣) ١ : ٣٣ الطبقات الكبرى .

<sup>(</sup>٤) انتهت زعامة التصوف في بغداد إلى سهل كما يقول السلمي ، وفي عهده تقارب الفقهاء والمتصوفة ، وكانت لشخصية سهل الفضل الأكبر في هذا التقارب ، فقد كان رضوان الله عليه أحرص الناس على أن تكون رسالة التصوف خالية نقية من الكلمات المحنحة التي تحتمل التأويل ، وتفتح أبواب الجدل ، وعلى أن يلتزم الصوفية في مواجيدهم وأذواقهم حرفية الكتاب والسنة .

وإلى سهل تنتسب المدرسة السلمية وهي المدرسة الوسطى في المهج الصوفي وكان أنبغ تلاميذ سهل في هذه المدرسة أبو طالب المكي صاحب كتاب «القوت ، وهو أحد أعدة التصوف الكبرى . وعلى صاحب القوت تتلمذ الامام الجنيد ، وعلى كتاب للقوت تتلمذ حجة الاسلام الغزالى ، حتى لبرى بعض المؤرخين أن المغزالي قد استهدف في كتابه الأحياء ، كتاب القوت ، و نسيج على منولله ، واستفاد عادته وهديه وبيانه ، وحسب سهل في التصوف أن تنجب مدرسته ، صاحب القوت ، والامام الجنيد ، وحجة الاسلام الغزالي .

٨ اأبو القاسم الجنيد ، سيد الصوفية وإمامهم ( ٢٩٧ ه ) ، وكان بقال : ثلاثة لا رابع لهم : الجنيد ببغداد ، وأبو عثمان الحيرى بنيسابور ، وابن الجلاء بالشام(١) .

ه المسائل : ما تقول فيها يا صوف (٢) .

والسَّقَطَىٰ وَالحَافَىٰ ، وقيل إنه أول من تكلم فى الفناء والبقاء(٣) .

## الصوفية في القرن الرابع الهجرى :

ومن أشهرهم: الحلاج ( ۲۰۹ هـ)، وأبو على الروزبارى ( ۳۲۲ هـ)، وأبو عبد الله الروزبارى ( ۳۲۲ هـ)، وأبو عبد الله الروزبارى ( ۳۲۹ هـ) ، والشبلى ( ۳۳۴ هـ) ، وكان شيخ الصوفية ( ۳۷۱ هـ) ، وكان شيخ الصوفية في العراق ولم ير مثله في زمانه ، والإمام أبو نصر السراج الطوسي صاحب اللمع ( ۳۷۸ هـ) .

## أعلام الصوفية في الفرن الحامس :

ومن أشهرهم: أبو عبد الرحمن السلمى (٤١٢هـ) ، صاحب طبقات الصوفية ، وأبو القاسم القشيرى صاحب الرسالة القشيرية (٣٧٦ـ٤٦٥هـ)، والإمام الغزالي صاحب الإحياء (٤٥٠ ـ ٥٠٥ هـ) وعبد القادر الجيلي (٤٤٧هـ) هـ) .

# وفي القرن السادس:

: / ظهر الإمام الشاطبي (٥٣٨ – ٥٩٠ هـ) وعبد الرحيم القنائي (٥٩٢)، وأَنْحَدُ الْرَفَاعِي(٧٠ هـ)، والسهروردي الشامي المقتول(٥٣٩ – ٥٨٧ هـ).

١١٤١) ٢٩ الرسالة القشرية .

<sup>(</sup>٢) ٢٤ المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٣) ١ : ٧٨ الطبقات الكبرى.

#### وفي القرن السابع :

ظهر السيد أحمد البدوى ( ٥٩٦ – ١٧٦ هـ) ، وإبراهيم اللسوق ( ١٣٣ – ١٨٦ هـ) ، وجلال ( ١٣٣ – ١٨٦ هـ) ، وجلال الدين الرومى ( ١٠٤ – ١٨٦ هـ) ، وفريد الدين العطار الشاعر الفارسي المشهور وقد توفى في سن السبعين عام ١٦٧ هـ، والسعدى الشير ازى ( ١٠٠ – ١٨٩هـ) وحافظ الشير ازى ، و ابن الفارض ( ٥٧١ – ١٣٦ هـ) ، ومحيي الدين بن عربي ( ٥٦٠ – ١٣٨ هـ) وشرف الدين البوصيرى ( ١٠٠ – ١٩٥ هـ) ، والشيخ عز الدين بن عبد السلام ( ٧٧٥ – ١٩٠ هـ) ، وأبو الحسن الشاذلي ( ١٩٥ – ١٩٠ هـ) ، وابن عطاء الله السكندرى ( ١٥٨ – ١٩٠٩ هـ) ، وابن سبعين الأندلسي ( ١٩٥ – ١٩٠٩ هـ) ، وابن سبعين الأندلسي ( ١٩٥ – ١٩٠٩ هـ) ، العيد ( ١٥٠ – ١٩٠٩ هـ) .

#### وفي القرن الثامن :

ظهر تقى الدين السبكى (٧٥٦ هـ) ، والبلقيني (٧٨٥ هـ) ، وغيرهما.

## وفي القرن التاسع :

ظهر شمس الدين الحنفي ( ١٤٧ هـ ) والسيوطي ( ١٤٩ – ٩١١هـ ) وكان الشعر انى يلقبه شيخ الإسلام(١) .

#### و في القرن العاشر:

زكريا الأنصارى ( ٩٢٦ ه ) ، وشمس الدين الدمياطي ( ٩٢١ ه ) ، وشمس الدين الدين السنباطي ( ٩٥١ ه ) .

<sup>(</sup>١) ٢ : ١٢٥ الطبقات الكبرى ٠

.

the state of the s

. The second of the second of  $\mathcal{M}(X, \mathcal{M}, X, \mathcal{M})$  , where  $\mathcal{M}(X, \mathcal{M}, \mathcal{M}, \mathcal{M}, \mathcal{M})$ 

 $egin{align} u &= \mathcal{J}(x, L)_{XX} \in \mathcal{F}_X^{\infty} \\ &= \mathcal{J}(X) = \mathcal{F}_X^{\infty} \end{aligned}$ 

الفصل الثاني النثر الأدبي عند الصوفين The same of the sa

# تمهيد

## الأدب الصوف أدب إسلامي رفيع:

۱ ــ للصوفيين على اختلاف طبقاتهم ، وعلى مر العصور أدب إسلامى رفيع ، ومجال واسع فى النشر والشعر ، وباع طويل فى كـل أغراض الأدب ، ومنزلة عالية فى التجديد فى معـانى الأدب وأخيلته وأساليه .

ويحتوى الأدب الصوفى على عاطفة صادقة ، وتجربة عميقة ، وطالما كانوا يحافظون فى شعرهم على الوحدة العضوية للقصيدة ، وعلى الفكرة والمضمون مع الاهمام كذلك بالصورة والشكل .

Y — وتتعدد مذاهب الأدب وتياراته المعاصرة ، وتتباين دوافعه واتجاهاته تباينا كبيراً ، ومن الواضح في آدابنا العربية اليوم أنها لا تمثل مذهباً فنياً بعينه ، ولقد ساد الأدب العربي في العصر الجاهلي الطابع الفردي والقبلي ، من حيث اصطبغ في عصر صدر الاسلام وما يليه بصبغة إسلامية إنسانية تمثل مذهباً مستقلا ، فالأفكار والروح الاسلامية قد بدأت تفرض وجودها على الأدب والأدباء ، مما يدل على سيادة مذهب إسلامي في الأدب . . . وإذا كانت قد بقيت بعض التأثيرات والنزعات الجاهلية في آداب الاسلاميين ، وبقيت الصور بعض التأثيرات والنزعات الجاهلية في آداب الاسلاميين ، وبقيت الصور الحاهلية مستعملة عند أغلب الأدباء ، ولكن لم تلبث النزعات القبلية أن فرضت نفسها من جديد على الأدب نفسه ، واختنى الطابع الإسلامي الذي كنا نجده في أمثال شعر حسان ، وفي نثر صدر الإسلام ، وحل معله طابع عتلي واجتاعي في أدب العباسيين . فإن الأدب الإسلامي بدأت تتضح معالمه شيئاً فشيئا ، وبخاصة بعد أن ظهر الأدب الصوفي ، الذي يعد من أروع صور الأدب الاسلامي .

وفى العصر الحديث لم يستطع الأدب أن يمثل تياراً بعينه ، ولم ينطق عن فكرة خاصة ، إنما تعددت مناحيه الفكرية تعدداً كثيراً ، وأدىذلك إلى اضطراب الأدب العربي فى مفاهيمه ونوازعه ومناحيه اضطرابا شديداً ، وأصبح لا يمثل لونا خاصاً ولا طابعاً معينا ، وبخاصة فى عصرنا الراهن الذى نجد فيه فى الأدب تيارات كثيرة متضاربة بعضها قديم وبعضها الراهن الذى نجد فيه فى الأدب تيارات كثيرة متضاربة بعضها قديم وبعضها حريث ، وبعضها واقعى وبعضها رومانسى الح .

فإذا ما أردنا أن ننشىء أدباً إسلامياً جديداً فإنه يتعين علينا أن نبدأ من حيث بدأ الصوفيون أدبهم ، وأن نعود إلى القرآن الكريم ، لنتفهم أصول دعوته ، ولتتلىء نفوسنا بجليل روحانيته ، ولنتعمق فى فمهه ودراسته ، ولنستلهم من عبره وعظاته القدرة على مجابهة الحياة ومعاناة مشكلاتها ، وعندئذ نستطيع أن نفخر بأننا نعمل من جديد لتحقيق طابع إسلامى فى أدبنا المعاصر .

وهذا الطابع يتمثل التراث الإسلامي كله ويصور وجودنا الإسلامي المعاصر تصويراً كاملا ويعبر عن الأهداف والنزعات الانسانية التي هي مفهوم ديننا وكتابنا الحكيم، ويترجم عن أحلامنا وآمالنا وأهدافنا في مستقبل أفضل ويستلهم البطولات الإسلامية القديمة والحاضرة، ويستوحى حضارة شعوب الإسلام ويستهديها ويعبر عن إيماننا محياة روحية سامية وعن حبنا العميق للذات الالهية إلى غير ذلك من مقومات الطابع الإسلامي في الأدب.

ولسوف يكون لمثل هذا الطابع صدى عميق فى حياتنا الراهنة ، وفى حياة شعوب الإسلام كافة ، ثم لا ننسى ما لمثل هذا الطابع من قيمة فكرية وتوجيهية عالية ، وماله من غايات إنسانية رفيعة .

٣ ـ وإن النزعة الإسلامية في الأدب لابد أن توجد من جديد ،
 لتنطق بما مجيش في نفوسنا من آمال وآلام ، ولتصور الواقع العربي الاسلامي

تصويراً حقيقياً ، فترسم لنا صورة كبيرة للوطن الاسلامي المهوب « فلسطين » وكفاح الجيل العربي المعاصر من أجل استرداده ، وترسم كذلك صوراً أخرى لحركات التحرر ، ولاسترداد الإنسان العربي لحريته وكرامته وإرادته ، وللعمل الوطني الشريف في سبيل عـزة وسيادة الشعوب العربية الإسلامية ، ولآمال هذا الحيل في تحقيق وحدة كاملة شاملة تربط الإنسان العربي بأخيه الإنسان في نطاق من التعاون وتبادل الحيرات والثقافات .

وكماكان هارون الرشيد يقول للسحابة القادمة فى الأفق محملة بالرى والماء : «أمطرى حيث شئت فسيأتينى خراجك »، سوف يعود المحد الإسلامي العربي مرة أخرى ليستطيع القائد الموجــة لدول الإسلام أن يقول ذلك من جديد ، لدول تضمها وحدة الصف ، وتجمع بيها وحدة الهدف .

وإذا كانت الحضارة الإسلامية القديمة قد عبرت عن مبادىء جديدة ، وصورت كفاح الأجيال العربية المسلمة من أجل حاضرها ومستقبلها ، وترنمت بالحرية والبطولة وإرادة الإنسان وانتصاره ، وبالعزة والمحل لكل الأفراد والحاعات والأمم . . فإن حضارتنا العربية المعاصرة جديرة منا بكل التفات واهتمام ، فيسجلها أدبنا ، ويصورها بواقعها الراهن وبطموحها الشامخ ، إلى حيث الكبرياء الوطني والقومي ، فأدبنا لابد أن يعسبر عن نزعاتنا الإسلامية الرفيعة ، ولابد أن يكتسي بطابع إسلامي مميز .

فيى ذلك كله صورة الماضى والحاضر والمستقبل، وفيه الأمل المنشود الملهم للغد المشرق، وفيه ربط لاتجاهاتنا الحاضرة بالإسلام، الذى يعد أول ثورة تحررية كبرى دعت إلى العدالة والتكافل والإخاء والمساواة والحرية بين الناس كافة، وإلى الروحية العالية.

٤ - وإذا كان درس الأدب العربى درسا استنبطه المستشرقون ونةلناه عهم ، فقد أخذناه كما أرادوه ، ولم نطوره نحن بعد كما نريد ، عنوا فيه بأدب المحون ، ولم يعنوا بأدب الصوفية بل أهملوه واطرحوه ، مماأدى إلى نسيان هذا التيار العظيم ، التيار الصوفى الروحى فى أدبنا العربى ، وإلى جحوده .

ويعلل زكى مبارك سر إهمال الأدب الصوفى بأن الصوفية كانوا قد انحازوا جانباً عن صحبة الأدباء ، وأن الأدباء كانوا قد أقبلوا على الصور الحدية إقبالا شغلهم عن الأدب الذي يصور أحوال الأرواح والتراوب ، فظنوا أدب الصوفية بعيداً عن المحال الذي تسابقوا فيه ، مجال التشبيب والرصف والحماسة والعتاب ، ولو أدعن نقاد الأدب والبلاغة في آداب الصوفية ، لا تخلوا منه شواهد في التشبيهات والمحازات ، ولرأوا فيه الصوفية ، لا تخلوا منه شواهد في التشبيهات والمحازات ، ولرأوا فيه كلات متخيرة تصلح نماذج لإصابة المعنى والغرض(١) .

فإذا ما عدنا اليوم بباعث من شخصيتنا ومقوماتنا إلى دراسة الأدب الصوفى ، فإننا نعود لتفهم الشخصية الإسلامية تفهما كاملا ، ولوضع نماذج جديدة من الفكر الإسلامي ، بمثلها أدب الصوفيين شعره ونثره .

#### غزارة الأدب الصوفى :

الأدب الصرفى هو أدب الصوفيين الذين كتبوه ودونوه وخلدوه فى آثارهم ، شعرا ونثرا ، حكمة ونصيحة ودوعظة ومثلا وعبرة .

وقد تناول الصرفيون فى أدبهم الكثير من دقائق الحكمة والتجربة والفكر والمعانى والأخياة ، وأعمق مشاعر الإنسان ، وحفل أدبهم بروائع المناجاة والحب الإلهي .

<sup>(</sup>١) ١ : ١١٣ التصوف الاسلامي .

وقال الصيرفيون في المناجاة الإلهية كثيرا من المأثورات ، يقول جلال الدين الرومي في كتابه « المثنوى » ، معبرا عن حبه الإلؤي الذي يسمو على ما في المدنيا من جاه ورغبات : «يا من هو عزاء النفس في ساعة الغم والحزن ، يا من فيه غناء الروح عند مرارة الفقر والدوز ، يا من نحوه أولى وجهى في حياتي ووجودى ، يا من هو أنسى وفرحتى با من نحوه أولى وهبت ملكا لا يبلى ، أو أن كنزا خفيا فتح لى وسرورى ، لو أنى وهبت ملكا لا يبلى ، أو أن كنزا خفيا فتح لى يحوى كل ما في الوجود ، لسجدت الله روحى ووضعت وجهى في الثرى ، وصحت قائلا : لبس لى مراد غير حبك، كل شيء يزول ويفنى ويذهب إلى العدم ، ويبتى نور الحب خالدا سرمديا » .

ومن ضراعات الحواص ، وهي إشراقات ملهمة ، للقلوب الضارعة المتبتلة : « اللهم إني أستغفرك من كل ذب قوى عليه بدني بعافيتك ، ونالته يدى بفضل نعمتك ، وانبسطت إليه بسعة رزقك ، واحتجبت فيه عن الناس بسترك ، واتكلت فيه على أناتك وحلمك ، وعولت فيه على كريم عفوك : اللهم إني أعوذ بك ، أن أقول قولا حقا فيه رضاك ، التمس به أحدا سواك ، وأعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشيني ؛ وأعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك أن يكون أحد من خلقك أسعد علمتني مني » .

وللصوفيين من الرمزية والأدب الروزى ما ليس لغيرهم ، رمزية فى المذهب وفى الأسلوب وفى المعانى وفى الأخيلة مما لا تصل إليها روائع الاستعارة والكناية والتمثيل والتشبيب ، وممايحار فيها الفهم والعقل والوهم والحيال ، ومذهبهم هو الغموض ، ولمم اصطلاحات تقوم مقام اللغة ، ونفرأ الكثير مها فى : اللمع للطوسى ، والرسالة القشيرية والفتوحات المكية لا بن عربى والحكم لابن عطاء الله وقوت القلوب لأبى طالب المكية لا بن عربى والحكم لابن عطاء الله وقوت القلوب لأبى طالب المكية ، وغيرها ، ومعانيهم الغامضة لا يكاد الفهم يصل إلى عتباتها ، وكما يقول ابن عربى ( ٦٣٨ ه ) مؤلف كتاب « الفتوحات المكية ».

تركنا البحار الزاخرات وراءنا

فمن أين يدرىالناس أين توجهنا؟

ويقول ابن الفارض المصرى :

فإن قيل لى صفها فأنت يوصفها

خبير أجل عنــــدى بأوصافها علم

صنماء ولا ماء ولطف ولا هــوى

ونور ولا نار وروح ولا جسم

ويتمول شاعر :

سقونى وقالوا لا تغن،ولو سقوا

جبال حنيين ما سقوني لغنت

وكناياتهم ورموزهم مشهورة : ويقول الشيخ الحفنى أحد شيوح الأزهر فى القرن الثانى عشر الهجرى يوما لأحد تلاميذه فى أسلوب الأدب الشعبى الصوفى : « أحدتك حدوتة ، بالزيت ملتوتة ، حلفت ما آكلها ، حتى يجىء التاجر ، والتاجر فوق السطوح ، والسطوح عاوزة سلم ، والسلم عند النجار ، والنجار عاوز مسمار ، والمسمار عند الحداد ، والحداد عاوز بيضة ، والبيضة فى بطن الفرخة ، والفرخة عاوزة قمحة ، والتمحة عند القماح ، والقماح عاوز فلوس ، والفلوس عند الصريف ، والصريف عاوز عصافير ، والعصافير فى الجنة ، والجنة عاوزة حنة الخ . وهى حكاية غريبة وفيها تساسل ورمزية واضحة .

وقد زاد الشيخ الحنمني على ذلك فشرج هذه الأغنية على طريقة الصوفية ، ففسر التاجر بالمرشد الكامل ، والمربى الواصل ، والتاجر فوق السطوح في مستوى عال ، والسطوح لا يمكن صعوده إلا بمعراج النخ .

وقد كان الشيخ الحفني من كبار الصوفيين في عصره(١) ، والعل

<sup>(</sup>١) راجع ٣ : ٩٤ – ٩٦ الأزهر في ألف عام للمؤلف .

الشيخ يرمز بهذه القصة إلى أن الصوفى الكامل يعاود سلوك الطريق مرة بعد مرة بعد أخرى حتى يصل إلى الله وينال درجة المقربين .

وأكثر الصوفية معروفون بسعة الاطلاع وكثرة الحفظ، وكان لهم وجود أدبي ملحوظ، وكلامهم كثير جداً ، ولهم اصطلاحات كثيرة للغاية(١) ، منها : المريد، والسالك ، والمقام ، والحال ، والأنس ، والفناء والبقاء ، والبسط والقبض ، والبعد ، والقرب . واليقين ، والفنات ، وعين اليقين ، وحتى اليقين ، وعلم اليقين ، والمحو والإثبات ، والتجريد والحجاهدة ، والتجلى والمسامرة ، والفتوح والغربة والوصل ، ومقام الوصل هو الذي قال فيه الغزالي بعد أن أدركه :

فكان ما كان مما لست أذكره

فظن خبراً ولا تسأل عن الحبر

وهو المقام الذي يتمول فيه الشاعر الصوفي .

وعانيت أسرارا تساءت بذاتها

وإنى أرى شرحى لها فوق طاقتي

فيقول شاعر صوفى آخر :

وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني

جنونا . فزدنی من حایثلث پاسعد

ومن هذه الاصطلاحات : لفظة المدام ، التي ضرب بها المثل حتى ليتمول عبد القاهر التبريزي :

نصيحة عاشق ونديم راع وعزة موكب ومدام صوفي (٢)

<sup>(</sup>١) راجع اصطلاحات الصوفية لمحيى الدين بن عربى فى ذيل كتاب « التعريفات» للجرجانى .

<sup>(</sup>۲) ۱ : ۱۷۰ الغيث المنسجم .

ويتحدث بعض الصوفية بأسلوب رمزى عن الصوفيين الكبار ، فيقرل :

« الحنيد » إمام في الشرع والتصوف « والحسن البصري » متكلم سنی ، وسلنی صوفی « وبشر الحافی <sub>»</sub> سلنی متبع و صرفی متشرع ، ومثله « أبو طالب المكى والهروى ، والقشيرى » عالم صوفى تشرع قبل أن يتشرف ، « والحــــلاج » محب للحقيقة لم تحنكه الشريعة ، « وإبراهيم بن أدهم » متشرع ورع وصوفى من أهل الفتوة ، «والقاشاني» شیعی تصوف ، ولما تعرف شطح ولم یتشرف ، ولم یشفع له شرح النصوص في أن يكون من أهل الحصوص ، وهو من مؤسسي « إخوان المصنما » وقد «شوش » في التشريع فما استونى ولا وفي ، «وابن الفارض» محقق عمره الحب ، واستغرقه السكر ، « وابن عربي » عالم متعرف، وأديب متسام ، وفيلسوف متصوف لم يرسخه الاتصال ولم تحكمه الحال ، « والغزالي » إمام في الشريعة والحقيقة ، « والشاذلي » ولي تمكن، وعالم تحقق وصديق تلطف،وزاهد تأدب، وأديب بحضرة الحق تشرف ، و « المرسى » ولى عمرى وعالم صوفى ، و « ياقوت » صوفی مجذوب ، وعامی محبوب . «وابن عطاء الله» صوفی تعرف ، وسالك تصرف ، ووعاء للمقام والحال ، وظرف للحكمة والجال « وابن عجيبة » أمى علمه الله مسالك قربه واصطفاه ، « والرفاعي » ولى محقق وصوفى عالم وعالم عامل ، « والجيلاني » بحر مخطوف عن نفسه قد استغرقه الحب بمعناه وحسه ، « والبدوى » موحد مجذوب ، وخاطب مخطوب ، « والدسوق » وليد مجذوب ، ورجل في الله محب ومحبوب، «وعبد الرحيم القنائي » آنية للوفاء ، ومصباح مليء بالنور والسناء ، ورائد من أهل الاجتباء ، « والحيلي عبد الكريم » عصفور أراد أن يغرد فتشرد ، وقد يشفع له في الوصول تفانيه في حب سيدنا الرسول.

ولقد كان الصوفيون في أول الأمر يطلق عليهم الزهاد والنساك والعباد

والقراء والفقراء والسائحون . وكان فيهم الكثير من أعلام البيانوالأدب والشعر (١) .

وكان الحسن البصرى الإمام الورع الزاهد المعروف مشهوراً بجودة البيان ، وبلاغة اللسان ، ووفرة المعانى ، وهو إمام فى الزاهدين ورأس فى الصوفيين ، ورائد للمعتزلة والمتكلمين ، وقال شيخ من أهل المدينة ماكنت أريد أن أجلس إلى قوم إلا وفهم من يحدث عن الحدين ، وينشد للفرزدق(٢) .

وإذا كان نهج البلاغة للامام على بن أبى طالب من أوائل النماذج التي عكن أن نعدها مشربة بروح صوفى ، فإنأدب الحسن البصرى هو من صميم هذا الأدب .

ويعتبر الحسن البصرى مؤسساً للمذهب البصرى في التصوف ، وكان يرأس جماعة من الصوفية ومن أهل الفتَّء(٣) والكلام .

وتوفى(٤) الحسن سنة ١١٠ هـ ، وأخذ التصوف عن الحسن حبيب العجمى . وأخذه عن حبيب أبو سليان داود الطائى ( توفى سنة ١٦٠ هـ) . وأخذه عن داود أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخى ، وأخذه عنه أبو الحسن السرى الستاطى ( توفى سنة ٢٥٧ هـ) . وأخذه عنه إمام هذه الطرية و و و العلم الحقيقة أبو القاسم محمد بن الجنيد وأصله من الطرية و و منشؤه العراق . وتفته على أبى ثور ، وصحب الشاومى ، تهاوند ، ومنشؤه العراق . وتفته على أبى ثور ، وصحب الشاومى ، ثم صحب خاله السرى ، وأبا الحارث المحاسبي وغيرهما . وكلامه وحقائقة مدونان في الكتب وتوفى سنة ٢٩٧ هـ وقيره ببغداد وهو رأس وإمام المدرسة البغدادية في التصوف ، ثم انتشر ، ذهب الصوفية وذاع

<sup>(</sup>١) ٦٨ وما بعدها : ١ التصوف الإسلامي لزكي مبارك .

<sup>(</sup>٢) ٣ : ١١٣ البيان والتبين .

<sup>(</sup>٣) ٢٨ المدخل إلى التصوف الإسلامي ــ لمحمود أبو الفيض المنوفى ٠

<sup>(</sup>٤) ص ٥٣ المدخل للسنوفي .

فی کل مکان ، وکثرت رجاله ، وتعددت طبقاته ، وانسعت بیئاته ومدارسه ومذاهبه حتی الیوم .

ويقول ابن السبكى فى طبقاته « . . إن المتصوفة هم أهل الوجدان والعبارة ، ويرى الجرجانى أن من كال الجال البلاغى ، أن تكون مادته الحير والفضيلة ، وليس(١) هناك من أدب تجمعت فيه كلهذه الحصائص ، التى اصطلح عليها القدامى والمحدثون ، والشرقيون والغربيون ، مثل الأدب الصوفى ، فهو أدب الوجدان الحى المتقد باشراقات الوجد ومواجيده .

وهو نماذج للفضيلة والحير ، تهتف بها لحونه وتنطق بها كلماته ، وهو الأدب العاطني الحار في مناجاته وابتهالاته وسبحاته ، أدب فني أصيل ابتدع فن أدب الحب الحلى ، بل أدب الحب الكوني ، الحب لكل شيء في الوجود ، حب الجمال المطلق السارى في كل ذرة أبدعها المبدع الأعظم .

وهو أدب موضوعي ، يستهدف رسالة في علم النفس والأخلاق والتربية ، ولا يستطيع أن يحلق حول قممها سواه .

فالحديث عن أهواء النفس الظاهرة والخفية ، وشهوات القلب الواضحة والمضمرة ، ونوازع الخير والشر ، وما يترقرق بينهما من صور وألوان تمتزج حيناً وتفترق أحياناً ، تراث صوفى عجزت الفلسفة قديمها وحديثها عن أن تنازعه ألويتها .

وهو وحده الذى امتلك الابداع الأعلى الذى صنع الشخصية الخلقية بصبغته ، وأسمعنا فى جرسها ألحان الملائكة أورادا وتسبيحا . وأنجب لنا الصور الإيمانية المتعالية فى مثالياتها الصاعدة إلى الأفق الأعلى الذى تلتمع فيه البروق وتفنى على حوافيه ماديات البشرية وأهواؤها ، وإن كان هذا

<sup>(</sup>١) ١: ٤٤ أعلام التصوف الإسلامي ــ طه سرور .

الأدب الشامخ لم يأخذ مكانته فى الدراسة وحظه من البحث حتى اليوم ، وبذلك حيل بين بهضتنا وبين أنبل ما صنعت الأقلام الإسلامية ، ففقدنا بذلك الذخيرة الحية التى نخوض بمادتها معركة الحياة .

وإنها لمأساة فى حق الأدب أن يظل هذا الإبداع الفنى الرفيع بعيداً عن الدارسين فى علوم النفس والتربية وعن الباحثين فى الأدب، لقد ثجاهل مؤرخو الآداب العربية هذا اللون الصوفى الروحى لأنهم ساروا على نهج المستشرقين فى دراسة الأدب العربي ، والمستشرقون لا يحبون أن يكون هناك أدب إسلامى هادف ، ومن ثم البيئات الأدبية الثابتة فى قاب النهضات العربية تتجاهل الأدب الصوفى لأنها ترنو بعيونها إلى الغرب لا إلى أنفسنا وبيئتنا وتراثنا.

يقول الأستاذ أحمد أمين متحدثاً عن الأدب التسوفي (١): « أدب غنى في شعره ، غنى في فلسفته ، شعره من أغنى ضروب الشعر وأرقاها، وهو سلمس واضح وإن غمض أحيانا ، وفلسفته من أعمق أنواع الفلسفة الإلهية وأدقها ، ومعانيه في نهاية السمو ، تقرؤها فتحسب أنك تقرأ معانى رقيقة عارية لا ثوب لها من الألفاظ ، خياله رائع يسبح بك في عالم كله جال وعواطف صادقة يعرضها عليك كأنها كتاب إلهي تقلبه أنامل الملائكة ، يقدس الشعراء فيه الحب . ولا بد أن يكون الإنسان هاءًا أيضاً مسلحاً بكثير من الأذواق والمواجيد والحالات التي يعتقدها المتصوفة حتى يسايرهم في الفهم » ، « والتصوف . كله وله وحنين وإخلاص ، وحيرة مصدرها الإعجاب والحالمة ، يحب فيحس عذاب الحب أو نعيمه ، مريخ ح عذاب نفسه أو نعيمها شعراً سلساً دافقاً مملوءاً بالألم والأنين والاطشئان :

أشكو وأشكر فعله فاعجب لشاك منه شاكر

<sup>(</sup>١) ظهر الإسلام ج ٤ ص ٧١ - ٧٧ - ٧٣ .

فهذه عاطفة صادقة امتلائت بالحب وأورثت الشكوى والألم، ثم إن النفس عن كل هذا راضية ، بل هي تسمو إلى أسمى منازل التضحية، وتجود بالحياة في سبيل هذا الغرام وحرصاً عليه :

إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذرا « وقد أضى عليه جمال الموضوع جمالا في الحسن وحسنا في التوقيع والنغم الموسيقي . والخيال فيه بعيد واسع كله روعة وجلال . سجعه لطيف وموسيقاه رنانة . وكثيراً مايعتمد على المحسنات البايعية والتزويق اللفظى استعانة بذلك على تسهيل المعانى العميقة والأفكار العالية ، وهو غنى في ألفاظه وأساليبه ، هائم مع الروح في عانم اللانهائية وحائر على الدوام لا يستقر حتى يفنى في هيامه » .

ويقول الدكتور زكى مبارك(١): « إى والله كان للصوفية أدب هر أعلى وأشرف من أدب البحرى والمتنبى وأبي العلاء ولكن طافت بالناس طائفة من الجهل فترهموا أن لا صلة بين الأدب والدين وراحوا يقفون فيما يتخبرون عند الكتاب والشعراء الذين ألفوا الروح المدنية ، واتخذوا غذاءهم من الكؤوس المترعة والوجوه الصباح » ويندد بالا ارسين فيقول: « إن كل همهم أن ينقلوا ما قال الفرنجة في علم النفس وما رأينا واحداً منهم فكر فيما كتب الصوفية عن الأهواء والشهوات ، وأصول الخير والشر والنفع ، وأو رجعوا مرة إلى إحياء علوم وأصول الخير والشر والنفع ، وأو رجعوا مرة إلى إحياء علوم للدين ، أو حكم ابن عطاء الله ، لعرفوا أن هناك مصادر للدرس تصلح للنقل والاقتباس ، فلم يكتب علم للحق ولرجه الحق على نحو ما كتب النسوفية في الأخلاق ، فالرجل الصوفي حين يؤلف في أدب النفس المحمودية في الأحلاق ، فالرجل الصوفي حين يؤلف في أدب النفس الموفية في الأحلاق ، فالرجل الصوفي حين يؤلف في أدب النفس الموسومية فيما يعمل وفيما يقول » .

<sup>(</sup>١) النصوف الإسلامي ج ١ ص ٣٥ :

## مميزات النش الأدبي

١ – النثر الصوفى باب واسع جداً ، عريض وطويل للغاية ، وهو خلاصة عقول ، ومنة متصوفة منذ بدء التصوف حتى اليوم، ومن البدهى أننا في حديثنا هذا عن الأدب الصوفى نثره وشعره على السواء لانغفل خصائص الأدب العربى في مختلف العصور والبيئات ، ولانطرح أحكام الدرس الأدبى الذى قد عرفناه من قبل في دراسة عصور الأدب ، من اختلاف في الإيجاز والإطناب ، أو من ميل إلى الصنعة البديعية أو إعراض عنها ، وغير ذلك ، ولكن لأن هذه الأمور معروفة من دراسة الأدب العربى عمعناه العام ، فسوف لانعرض لها ونكتنى بالمميزات الخاصة التي ميزت بعناه العام ، فسوف عن غيره .

ولطول العصور الأدبية التي يمثلها الأدب الصوفى ، وهو يبدأ من القرن الثانى الهجرى حتى القرن الرابع عشر الذى نعيش فيه ، فسنغفل ذكر الخصائص العارضة ، والمميزات التي تعود إلى الكم ، ونكتفى بالخصائص الجوهرية ، وبما يعود إلى الكيف وحده .

وقد نشأ فن علمي جديد سمى فن المناقب ، وقد ذاعت كتب المناقب ذيوعا كبيراً . وحى تتمرض لمناقب الأولياء والصالحين من الصوفيةو بخاصة في عصرى الماليك رالأنراك .

كَا ذَاعَتَ كَتَبِ طَبْقَاتَ الصَّوْفَيَةُ وَكُثْرُ التَّأْلِيفُ فَهَا .

٢ \_ ولاشك أن الأدب الصروفي في أكثره \_ كما سبق أن أشر ناإايه\_

أدب يعبر عن الإسلام ويستمد منه ويرجع إليه ، وما نلمحه فيه من معان فلسفية ، وحكم غير عربية حينا ، ومن تأثر بالثقافات الدخيلة المترجمة إلى العربية حينا آخر ، فإنما ذلك راجع إلى ثقافات الصوفيين التي كانوا يقرأونها ، وإلى نفس المتصوف وحده ، وايس لذلك من أثر في الأدب الصوفي إلا اتساع المعاني أمامه ، وتناوله لكل الأفكار القديمة والطريفة التي يسوع له ذوقه أن يتناولها .

فذو النون المصرى كان صاحب ثقافة واسعة ، وإلمام بالفلسفة اليونانية، وتخاصة الأفلاطونية الحديثة(١) .

وكان أبو العتاهية يدعى العلم بفلسفة اليونان(٢) ، وكان الحلاج يعرف الكيمياء والطب(٣) ، وذا معرفة واسعة بالمسيحية واليهوديه(٤) .

والجيلانى(٥) (٨٢٠هـ) يستعين بالفلسفة اليونانيه بين الحين والحين ، فى كتابه « الإنسان الكامل » كما كان ينعل ابن عربى(٦) من الأخذ من الفلسفة اليونانية أيضاً

. فعبد الكريم الجيلانى أو الجيلى يدور كتابه حول وايجب أن يعرف المريد من ألوان الثقافة الصوفية ، وهو يستعين فيه بالفلسفة اليونانية من من حن إلى حين (٧).

<sup>(</sup>١) ٣٣٠ التصوف فى الشعر العربى – عبد الحكيم حسان .

<sup>(</sup>٢) راجع ٤ : ٢٩ الأغاني .

<sup>(</sup>٢) ٢ : ٥٥٠ شفرات الذهب.

<sup>(</sup>٤) ٣٤٩ التصوف في الشعر العربي .

<sup>(</sup>٥) راجع : ٢ : ٢٠٠ التصوف الاسلامي ــ وأهل بغداد يسمون الجيلاني ، الجيلاني ، الجيلاني ، وهو أشهر من فطنوا لمغزى القول في وحدة الوجود ،

<sup>(</sup>٦) ١٦ الأدب الصوفى ــ الاستاذ محمود العقدة ن

<sup>&#</sup>x27;(۷) ۲: ۲۲۰ التصوف الاسلامي لزكي مبارك م

ويقول الإمام الغزالى فى الإحياء : الصوفية ظفروا بحسن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فى أقواله وأفعاله ،فقاموا بما أمرهم به ،ووقفوا عما نهاهم عنه .

ويقول السهروردى فى « عوارف المعارف » : بعد عهد الرسول وخلفائه الراشدين مالت خلافة النبوة إلى أن تكون دولة سياسية وملكا عضودا ، وانقسم أهل ذلك العصر عدة أقسام : قسم باشر هذه الفتن وزج بنفسه فيها طلبا للخلافة وولاية الحكم ، وقسم حاربهم ورأى نفسه أحق بها منهم ، وقسم محايد رأى أن من شرائط الإسلام ألا يزج بنفسه فى هذه الفتن وأن يحايدها حتى تنجلى ، مثل ابن عمر ، وأبى ذر ، وعكاشة » .

ومنهم أيضاً من زج بنفسه في غمارها وهم الشيعة وقد أسموا أنفسهم بالعلويين تعصبا لعلى ، وعنهم تفرعت الطائفة الإسماعيلية وهي من أخص الشيعة تطرفا ، وقد أسموا أنفسهم باطنية ، وبدا حصل اللبس ، وأدمجهم من لايعلم ماهية التصوف في زمر الصوفية .

وكان ممن يعتبرون صوفية في عصر بني أمية وما بعده: الزهاد، والعباد، والنساك: كعمر بن عبد العزيز وغيره من أثمة الفقه والشريعة: كما لك، وابن حنبل، والشافعي، وأبي حنيفة النعمان، وابن سيرين، وبشر الحافي. ولأولئك حميعا أحوال جليلة وأقوال تنسب إليهم في التصوف ولغيرهم جمع كبير ... فما نسميه تصوفا إسلاميا إنما هو تصوف إسلامي ملدى ولحمة بصرف النظر عن الثوب الذي أدخله هؤلاء الدخلاء على شريعة الإسلام وهم متسمون بالفعل ببعض طقوس وتقاليد شرائعهم التي لم يتجردوا منها تمام، ومبنى التصوف الإسلامي الخالص يشترط فيه: أن يكون مؤسسا على صريح الكتاب وخالص السنة، وهذا شرطه عند أهله الأوائل الذين منهم الصحابة والتابعون وتابعوهم وأثمة هذا الدين ممن ذكرنا أسماءهم.

فالتصوف الإسلامي علم لما في الشريعة الإسلامية من أحوال ناتجة عن الإسلام والإيمان: كالإخلاص، واليتمين، والتقوى، والمراقبة، وغير ذلك، ولانستبعد في الوقت نفسه أن يدخل على التصوف الإسلامي بعض التصوف الأجنبي، ولكنه لايكون تصوفا إسلاميا خالصا كالشرط الذي درج عليه من قدمنا من أئمة المسلمين. وكان تصوفهم تصوفا إسلاميا خالصا، وأصول التصوف محفوظة في كتب أهله الذين استنبطوه من خالصا، وأصول التصوف محفوظة في كتب أهله الذين استنبطوه من الشريعة كتابا وسنة وفقها. وكان مستحده الأول: القرآن كما قدمنا، وكما سنورده من أدلة، وكان قدوة أهل التصوف فيه محمداً وآله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان، ولم يغيروا في أصول دينهم – ظاهره وباطنه سيئا.

والسلف من الصوفية كانوا زهاداً صالحين أهل علم وعمل ، وقال ابن الجوزى : وقد كان أوائل الصوفية يقرون بأن التعويل على الكتاب والسنة ، وروى بإسناد عن أبى يزيد البسطامي (٢٦١ه) أنه قال : من ترك قراءة القرآن ، والتقشف ولزوم الجاعة ، وحضور الجنائز ، وعيادة المرضى وادعى بهذا الشأن ، فهو مبتدع . قال الحسين النووى (٢٩٥ه) لبعض أصحابه من رأيته يدعى مع الله عز وجل حالة تخرج عن حد علم الشرع فلا تقربنه ، ومن رأيته يدعى حالة لايدل علما دليل ، ولايشهد لها حفظ ظاهر . فاتهمه على دينه : وعن أبى بكر الشفاف : من ضيع حدود الأمر والنهى في في الظاهر حرم مشاهدة القالب في الباطن(١) . . ويقول ابن الجوزى : وما كان المتقدمون في التصوف إلا رءوسا في القرآن والفقه والحديث والتفسير ، وذكر أنه إذا طهر القاب انصبت عليه أنوار الهدى ، فينظر بنور الله(٢) وأن الله عز وجل يلؤم الإنسان الشيء كما قال النبي — صلى الدعلية وسلم : وأن الله عز وجل يلؤم الإنسان الشيء كما قال النبي — صلى الدعلية وسلم :

<sup>(</sup>١) ١٦٨ تلبيس إبليس لابن الجوزى .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٣٢٣

إلهام الخير ، وذكر أن هذا الإلهام إنما هو تمرة العلم والتذوى (١) ، وكانوا يقولون : ما أخلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه(٢) .

ويصف الشعرانى(٣) التصوف بأنه عبارة عن علم انةدح فى قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة ، فكل من عمل بهها انقدح له من ذلك علوم وآداب وأسرار وحقائق تعجز الألسن عنه!(٤) .

ونحن لسنا مع مذهب من يرجع المعانى التى تناولها الصوفيون إلى أدب أو تصوف الفرس والهند واليونان مع القرآن والسنة والذوق ، ولكننا نقول: إن توافق الأفكار بين شاعر وشاعر وكاتب وكاتب أكثر تبادراً إلى الذهن من محاولة إثبات الأخذ . ولو صح أن صوفيا أخذ معنى حكمة قديمة وعبر عنها بأسلوبه فليس فى ذلك ضير لأن الثقافات تتصل فى نفس الأديب والشاعر بشعور وبلا شعور ، ولأن من طبيعة اختلاف العصور والثقافات أن يأخذ المتأخر من المتقدم ، ونحن لانبحث عن العوارض المشتركة بين الأدب الصوفى وغيره ، وإنما نبحث عن الميزات الأصيلة له ، والسمات الواضحة فيه .

وللصوفية الكثير من الأدب العالى فى المناجاة الإلهية . يتبول ذو النون المصرى (٢٤٥ه) : إلهى ما أصغيت إلى صوت حيوان ، ولا إلى حفيف شجر ، ولا خرير ماء ، ولا ترنم طير ، ولا تنغم ظل . ولادوى ربح ، ولا قعقعة رعد ، إلا وجدتها شاهدا بوحدانيتك ، دالة على أنه ليس كمثلك شيء .

<sup>(</sup>١) نفسي المصدر ص ٣٢٢

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ص ٩٦

<sup>(</sup>٣) ١ : ٤ الطبقات الكبرى للشعر انى .

<sup>(</sup>٤) راجع ص ٦٢ الأدب الصوفى ــ الأستاذ محمود العقدة .

الطريقة الشاذلية(١) ، وأثبت المستشرق الأسبانى أن يوحنا كان يستعمل اصطلاحات ومجازات لا يحفى أن منبعها شاذلى أندلسى فى القسرن الحامس عشر ، وذلك لعالم اسمه الوندى يطلب من المريد أعلى درجة فى الإخلاص والإيثار (٢) .

<sup>(</sup>١) منسوبة إلى أبي الحسن الشاذلي (٩٣٥ – ٦٥٦ هـ) .

 <sup>(</sup>۲) راجع ص ۱٦ « تأثير الفاسفة الاسلامية في تطور الفكر الأورى » بقلم المستشرق أرنست بانرت – مطبعة الهدف بالموصل بالعراق .

#### ألوان النثر الصوفى

النثر الصوفى الذى أثر عن الصوفية من القرن الثانى حتى القرن الرابع عشر الهجرى نثر كثير ، وألوانه عديدة ؛ منها الألوان المألوفة ، ومها الألوان الجديدة غير المألوفة ؛ التي لم يتناولها غير الصوفية ، ولم تؤثر إلا عنهم . . وهنا سنتحدث أولا عن الألوان المألوفة أى التي لم يختص بها الصوفية وحدهم ، فيا يلى سنتحدث عن الألوان غير المألوفة ..

#### ١ - الرئداء

أثرت عن الصوفية مراث بليغة رائعة ، تدل على روح وذوق صوفى ، وإلهام عميق ؛ ومواقف الصوفية فى الرثاء كثيرة ، ولم تر مناهتم مها ممن جمعوا المتخير فى الرثاء ، وانظروا كيف تكون جودة المعنى وقوة السبك ومتانة الديباجة فى قول ابن السماك يوم مات داود بن نصر الطائى (١٦٥ ه : ٧٨٢ م)(١) . وهو رثاء فريد عرف قائله كيف يحدد من خصائص من بكاه (٢) :

«إن داود رحمه الله نظر بقلبه إلى ما بين يديه من آخرته ، فأعشى بصر القلب بصر العين ، فكان كأنه لا ينظر إلى ما إليه تنظرون ؛ وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر ، فأنتم منه تعجبون ، وهو منكم يعجب ، فلما رآكم راغبين مذهولين مغرورين ، قد أذهلت الدنيا عقولكم ، وأماتت بحبها قلوبكم ، استوحش منكم ، فكنت إذا نظرت إليه نظرت إلى حيى وسط أموات .

<sup>(</sup>١) ١٦ الرسالة القشيرية ، ١ : ٢٤٩ الوفيات .

<sup>(</sup>۲) راجع ۱ : ۳۹ التصوف الاسلامي لزكي مبارك .

يا داود: ما أعجب شأنك بين أهل زمانك ، أهنت نفسك ، وإنما تريد إكرامها ، وأتعبتها وإنما تريد راحتها ، أخشنت المطعم وإنما تريد طيبه ، وأخشنت الملبس وإنما تريد لينه ، ثم أمت نفسك قبل أن تموت ، وقبرتها قبل أن تقبر ، وعذبتها ولما تعذب ، وأغنيتها عن الدنيا لكيلا تذكر ، رغبت نفسك عن الدنيا ، فلم ترها لك قدراً إلى الآخرة ، فما أظنك إلا وقد ظفرت مما طلبت .

يا داود: ماكنت تشتهى من الماء بارده ، ولا من الطعام طيبه ، ولا من اللباس لينه ، بلى ولكن زهدت فيه لما بين يديك ، فما أصغر ما بذلت ، وما أحقر ما تركت فى جنب ما أملت ، فلما مت شهرك ربك بموتك . وألبسك رداء عملك ، وأكثر تتبعك ، فلو رأيت من حضرك عرفت أن ربك قد أكر مك وشرفك ، فلتتكلم اليوم عشير تك بكل ألسنتها ، فقد أوضح ربك فضلها بك(١) .

وفى هذا النص نجد شيئاً جديداً ليس مألوفاً عند الأدباء ، هو ذاتية التعبير ، أى أن الأسلوب أسوب شخصى لصاحبه ليس له شبيه بالأساليب التي يستعملها غيره ، الألفاظ مختلرة سهلة واضحة ، كل كلمة مستعملة في موضعها وفي نفس معناها ، وفي المة ام الذي يجب أن تستعمل فيه ، والمعانى قد اختير منها ما يلائم المقام والغرض ، وهي مفصلة تفصيلا . مع أن موقف الرئاء في أغلب الأمر موقف ارتجال لا إعداد .

ولعمر بن ذر فی رثاء ابنه :

یا ذر ، والله ما بنا إلیك من فاقة ، وما بنا إلى أحد سوى الله من حاجة ، یا ذر شغلنی الحزن لك عن الحزن علیك ، اللهم إنك و عدتنی بالصبر علی ذر ، صلواتك اللهم ورحمتك ، وقد و هبت ما جعلت لی من أجر علی ذر لذر ، فلا تعرفه قبیحاً من عمله ، اللهم قد و هبت له إساءته إلى فهب لی إساءته إلى نفسه ، فإنك أجود وأكرم (٢) .

<sup>(</sup>١) ٢ : ٣١٥ و ٣١٦ عيون الأخيار .

<sup>(</sup>٢) ٣ : ٧٥ البيان والتبيين .

## 

\_ \ -

The legal through the contract to

وكان العرب أكثر إصابة للرأى ، وإدراكاً للهدف لطول الهارستهم للحياة ، وعراكهم مع الأيام . فلما جاء الإسلام . أو نزل القرآن أن وقرأ العرب حكم الكتاب المنزل المعجز والحديث النبوئ البليغ الجودوا الحكمة أيما تجويد ، وبلغ من بيانهم وسحرهم أن كلامهم كله أو جله اكان (حكم البيغة ، ومواعظ فصيحة وأمثالا ساحرة ، وموالجيد نادراله .. أي المناه المنا

وإذا تلونا الحكمة القرآنية وجدناها تتميز بالصدق وعمق التجربة ، وشمول الفكرة ، واستقصاء المعنى وعموم الغرض ، من مثل قوله تنالى : « وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » ولمثل قوله تعالى : « وكان الإنسان عجولا » . ومثل قوله تعالى : « والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرداً » ومثل : « كل من عليها قال أو يبقى وجه ربك خو الجلال والإكرام » ، ومثل : « والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون » إلى آخر هذه الحكم القرآنية المبثوثة المبثوثة إفى القرآن

ولقد مزج الصوفيون الحكمة بصبغة روحية عالية والمحروا من الحديث فيها ، وأفاضوا في الكلام على تجاربهم الروجية مع الإشراق الإلهي ، وخاضوا لجج هذه الرحلات الروجية مع اللغات الإلهية والروح القدس .

ومن أروع نماذج الحكمة الصوفية فصوص الحكم ﴿ لَا بَنْ عَرَبَى ﴾ وهي نماذج حية مبدعة مشرفة للفكر الصوفي ، وإذا كأنت شطحات

الجذب أدت بأصحابها من أمثال أبي يزيد البسطامي والجنيد إلى أن قال قائلهم : « أنا الحق سبحاني ، وما أعظم شأني » فإن القرن السابع الهجرى قد شهد للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي « المتوفى عام ١٣٨ ه » نظرية في الإلهيات خرجت به عن وحدة الشهود إلى وحدة الوجود ، فلم يقل بوحدته بالذات الإلهية ، ولا بفنائه في حب الله ، كما قال سابقوه ، بل جهر بوحدة الله ومحلوقاته ، وقال : إن الله يجمع في نفسه كل شيء ، ويحرى كل وجود ، ويظهر في صورة كل موجود ، الوجود عنده صار ويحرى كل وجود ، ويظهر في صورة كل موجود ، الوجود عنده صار لا يعجز عن إدراك الوحدة الذاتية للأشياء ، وقد لحص مذهبه في «الفتوحات المكية » في قوله : « سبحان من خلق الأشياء وهو عينها » على « الفتوحات المكية » في قوله : « سبحان من خلق الأشياء وهو عينها » على أنه لا يدرك هذه الوحدة إلا العارف ، يدركها بذوقه الفطرى ، وليس بتأمله العقلى . .

ومذهب ابن عربي في « وحدة الوجود » كان فكرة طويلة في ذهن ابن عربي لمدة مديدة ، حتى ألف كتابه « فصوص الحكم » فضمنه هذا المصطلح الصوفي لهذا المذهب ، وكان أعظم مؤلفاته تشكيلا للعقيدة الصوفية ما ظهر أثره في عصره وفي العصور التي تاته .

وما أكثر حكم ابن عربي في هذا الكتاب الذي قام على منهج صوفي مبنى على التصوير العاطفي ، واستخدام الرموز والإشارات وأساليب الخيال في التعبير ، مع العزوف عن المنهج العقلي الذي يقوم على التحليل والتركيب والاستنتاج .

وفى وحدة الوجود يقرل عبد الوهاب عزام فى كتابه «التصوف وفريد الدين العطار » « صفحة ٥٠ » : ينبغى أن يفرق بين وحدة الوجود التى رآها بعض الفلاسفة اليونانيين ووحدة الوجود التى ذهب إليها العطار وغيره من أعلام ومفكرى وحكاء الصوفيين، فالفلاسفة يرون أن المادة والريح وجود واحد، والصوفية يفرقون بين الله والعالم. ولكنهم يرون

أن هذا العالم الظاهر لا وجود له حقاً وإنما الوجود الحق لله ، فليس هو العالم ولا العالم هو ..

ومن المأثور أن رجلا صوفياً جاء إلى العلامة الصوفى السر هندى ، فحدثه عن رياضاته الصوفية فقال: السموات والأرض والعرش والنسار والجنة أصبحت جميعاً لا وجود لها عندى ، وعند ما أنظر حولى لا أراها فى أى ،كان وإذا وقفت أمام شخص فلست أرى شيئاً أمامى ، بل إن وجو دى أنا قد أصبح لا وجود له عندى ، إن الله عزوجل هو الذى أرى ، فهو ماثل فى كل شيء » . فأجابه الشيخ : إن الوجد الذى وصفت لى يرجع فهو ماثل فى كل شيء » . فأجابه الشيخ : إن الوجد الذى وصفت لى يرجع منازل القلب القلب تقلباً مستمراً ويبدو لى أن من يعانى ذلك لم يمر بعد بربع منازل القلب التي لا حصر لها ، ولابد له أن يجتاز الأرباع الثلاثة الباقية منازل القب التي لا حصر لها ، ولابد له أن يجتاز الأرباع الثلاثة الباقية الروح ، والسر الخي ، ولكل منزلة من هذه المنازل أحوالها ورياضتها الحاصة بها ، حتى إذا مر طالب الحق بهذه المنازل فإنه يبدأ عندئذ يتلقى بالتدريج أنوار الأسماء والصفات الإلهية وأنوار الروح الإلهية ثم يعرف بعد ذلك كيف يرى الحق والحلق .

وغرابة التصور في أمثال هذه الأفكار والموضوعات التي يتكلم فيها الصوفية عن حقائق العلم الباطن المتلقى عن الرسول وراثة دون اكتساب ، مما لا يستقل بفهمتها عقل . ولا بالتعبير عنها لغة ، جعلت أسلوب الصوفيين قائماً على الرموز والإشارات ، وكان حظ ابن عربي من هذا الإبهام والاستغلاق كثيراً حتى صار مضرب المثل في غرابة الطرق الملتوية التي يختارها للتعبير عن مذهبه .

ويجيء «كتاب المحكم » لابن عطاء الله السكندري بعد « فصوص المحكم » ..

والكتاب مطبوع ويعد سفراً من أسفار الأدب الرفيع ويتناول كل

شئون النفس والأخلاق والتصوف، وكان يهدف بها كما يقول «الرندى»: إلى إيضاح طريق العارفين والموحدين، وإبانة مناهج السالكين والمتجردين، وإسقاط التدبير عن الخلق أجمعين. إذ لا يجوز عنده أن يفكر الإنسان فى تدبير أى أمر من الأمور الدنيوية ، لأن الله سبحانه قد انفرد بتدبير شئون هذه الحياة ، وما للمرء فيها شيء سوى الإذعان والتسليم بكل ما تقضى به المقادير والدعاء لا يغير القضاء، فلا يستجيب الله لأحد إلا فيما قدره له وقضى به عليه ، وكرامات الأولياء لا تتحقق في شيء مما لم يكن مقدرا حصوله أزلا.

ومن حيث اللفظ والتعبير والأسلوب وطريقة التصور والتصوير فإن ألفاظ ابن عطاء الله في أكثرها متخيرة منتقاة جيدة فصيحة تخلو من الألفاظ الغريبة والصعبة والمبتذلة . وأسلوبه يتسم بطابع التحليل والتعليل مع الاستواء رالروعة والجمال والحلاوة ودقة التصوير ..

وحكم ابن عطاء الله تشتمل من حيث المعنى والمضمون على طائفة من النظريات والأفكار الصوفية والفلسفية والفقهية والعقائدية وكلما مال الأسلوب إلى غرض من هذه الأغراض نجد الأسلوب يختلف تبعاً لاختلاف المعانى والأغراض ، فإذا كان موضوع الحكمة متصلا بالأحكام الشرعية رأيناه يصطنع أسلوب الفقهاء المبنى على الجدل والاستدلال ، وإن كان الموضوع يدور حول علم الكلام رأيناه يصطنع أسلوب المتكلمين من حيث قيامه على التحليل والتعليل وذكر الحجج وإقامة البراهين، وإن كان الموضوع وصفاً لحالة نفسية أو حقيقة باطنة ، مما ينفر د بعرفته وبالكلام فيه أهل التصوف ، رأيناه يستخدم أسلوب الإيحاء النفسي ، وطريقة التعبير الصوفي ، لأن ذلك هو الأسلوب الذي يصطنعه أهل التصوف في التعبير عن آرائهم وما يريدون الإفضاء به ، مما يحصل لهم عن طريق الكشف والإبانة عن الحقائق والأسرار ..

وهكذا نجد الحكم العطائية تقامر ألفاظها وتقل كلماتها عند ما يكون الموضوع من صميم بحوث التصوف نفسه ، أما إذا كان الموضوع ما تكلم فيه أهل الشرع من المتكلمين أو الفقهاء ، فإن الحكمة عند ذلك تطول .

وفى الحكم العطائية تجد غزارة المعنى ، وبعد المرمى ، وتعدد المقصود ، مع جودة الكلمات وكثرة المحسنات ، ومع وضوح الأسلوب واستقامة التعبير ، ومع عدم التعقيد فى المعانى وخلوها من الغموض والإبهام . .

ويكثر ابن عطاء الله من المجازات والاستعارات والتخيل والتشخيص، نأثراً بأساليب الفقهاء والمتكلمين ، مع صدق الشعور وعمق الوجدان .

وكان ابن عطاء الله « ٢٥٨ – ٧٠٩ ه » من أشهر الصوفيين في مصر في عصره ، ومن كبار تلاميذه أبو العباس المرسى « ٢٨٦ ه » ومن أشهر أعلام المذهب الشاذلي الصوفي عليهم رحمة الله . . وللدكتور أبو الوفا التفتاز اني كتاب عنه وعن فلسفته الصوفية ، وآرائه في النفس الإنسانية وأداب السلوك والمقامات والأحوال والمعرفة واله وفية ومنزلته بين متصوفي عصره ، وعنوان الكتاب « ابن عطاء الله » (١) .

وعلى نمط الحكم العطائية ألفت كتب كثيرة فى الحكم على مختلف العصور ، وفيها يتجلى إشراق الروح ، وصفاء النفس ، وقوة اليقين ، وجلال الهدف ، وسمو الغاية ، وجمال الأداء ، وروعة البيان ، وسحر التصوير .

ولننظر إلى ابن عطاء الله ماذا يقول ، لنقرأ في حكمه : الله ماذا يقول ، لنقرأ في حكمه :

ــ العطاء من الخلق حرمان ، والمنع من الله إحسان . الحد و المدي

ح متى أعطاك أشهدك بره ، ومتى منعك أشهدك قهره ، أفهو فى كل ذلك متعرف إليك ، ومقبل بوجود لطفه عليك .

- dr. 11 .

<sup>(</sup>۱) كانت حكم ابن عطاء الله تدرس فى الأزهر الشريف (۱): ۱۳۳۸ التصوف الإسلامي لزكي مبارك) ــ ونحن كنا ندرسها صغارا.

- ربما فتح لك باب الطاعة ، وما فتح لك باب القبول ، وربما قضى عليك بالذنب ، فسكان سبباً في الوصول .

- جعلك فى العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته ، وأنك جوهر قد تنطوى عليك أصداف مكنوناته .

- أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون . فإذا شهدته كانت الأكوان معك .

- الشكر سراج القلب ، فإذا ذهب فلا إضاءة له .

إلى غير ذلك من حكم ابن عطاء الله العالية ونماذجه الصوفية الرقيقة .

إن الحكمة عند ابن عطاء الله والصوفيين الكبار تخرج من الروح ، وتنطق بحلاوة الإيمان أ وتعبر عن أروع صور التجربة ، وعن أسمى حالات الوجد والوجد والشهود ، التي يقول عنها الشاعر الصوفى الكبير حافظ الشرازى :

فى السوق وفى الصومعة ما رأيت غبر الله .

فى السهل وفى الجبل ما رأيت غير الله .

كثيراً ماأبصرته بجوارى في المحنة .

ولا ننسى فى مقام الحكمة الصوفية شيخ الزهاد ، وإمام الصوفية الأول ، الحسن البعرى رحمه الله ، كان تلميذاً لحذيفة بن اليمان الصحابى الجليل ، ثم صار أستاذاً تخرج على يديه أئمة التصرف : مالك بن دينار ، وثابت البنانى ، وأبوب السخيانى ، ومحمد بن واسع ، وغيرهم من أعلام التصوف فى نهايات القرن الأول وأوائل القرن الثانى .

وكان الحسن يحدث تلاميذه في خواطر القلوب وفساد الأعمال ووسواس النفس، يقول أبر طالب المكي : كان الحسن أول من أنهج.

سبيل هذا العلم – أى التصوف – وفتق الألسنة به ، ونطق بمعانيه وأظهر أنواره ، وكشف قناعه وكان يتكلم فيه بكلام لم يسمع من أحد ، فقيل له : يا أبا سعيد ، إنك تتكلم فى هذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد غيرك ، فمن أين أخذت هذا ؟ فقال : من حذيفة بن اليمان .

وقالى أبو طالب المسكى أيضاً: كان الحسن البصرى شديد الحوف من الله ، ويقال إنه ما ضحك أربعين سنة من خشيته لربه ، وإذا تبكلم حسبته يعاين الآخرة ، فيخبر عن مشاهدة ، وإذا سكت ظننت النار تسعر بين عينيه ، وعوتب على شدة حزنه فقال :

ما يؤمنى أن يكون ربى قد اطلع على فى بعض ما يكره فمفتنى ، فقال: اذهب فلا غفرت لك!!

وكان الحسن إذا ذكر عند محمد بن على بن الحسين قال : ذاك الذى يشبه كلامه كلام الأنبياء . وبالحسن استقرت مدرسة التصوف في البصرة حتى قامت مدرسة صوفية بغدادية ، وأخرى خراسانية .

ويقول الحسن البصري من حكمه :

إن لله عزوجل عباداً قلوبهم محزونة ، وشرورهم مأمونة ، حوائجهم خفيفة ، وأنفسهم عفيفة ، صبروا أياماً قصاراً تعقب راحة طويلة ، خالطهم من حبهم لربهم ، ومن ذكر الآخرة أمر عظيم .

وكتب الحسن البصرى إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز رسالة يصف فيها الإمام العادل ، وجاء فيها :

الإمام العادل كالأب الحانى على ولده ، يسعى لهم صغاراً ، ويعلمهم كباراً ، يكتسب لهم في حياته . ويدخر لهم بعد مماته .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقية البرة الرقيقة بولدها ، تسهر بسهره ، وتسكن بسكونه وتفرح بعافيته ، وتغتم بشكايته .

والامام العادل باأمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح ، تصلح الجوارح بصلاحه ، وتفسد بفساده .

وتوفى الحسن البصرى الإمام الزاهد الحكيم الصوفى الورع فى البصرة عام ١١٠ه .. رحمه الله .

#### $=\mathbf{Y}=-\left[ \left( \kappa_{N_{1}}^{2}\left( \mathbf{x}_{N_{2}}^{2}h_{2}^{2}\right) \left( T^{n_{2}}\right) ight] \left( \kappa_{N_{1}}^{2}\left( \mathbf{x}_{N_{2}}^{2}\right) \left( T^{n_{2}}\right) \right) \left( \kappa_{N_{1}}^{2}\left( \mathbf{x}_{N_{2}}^{2}\right) \left( T^{n_{2}}\right) \left( T^{n_{2}}\right) \right) \left( T^{n_{2}}\right) \left( T^{n_$

هذا والحكمة هي هذا القول السديد الصائب، النبيل الغرض؛ الشامي الهدف الدينة الدينة الدينة ومثلها الشريفة، وإلى كل ما ينفع الإنسان في الدنيا والآخره.

﴿ وَالْحَكُمُةُ فِي الْقُرْآنَ الْكُرْيَمِ تَأْتَى فِي آيَاتَ كَثْيَرَةً : \_

« يثرقى الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً ، وما يذكر إلا أولوا الألباب » – آية ٢٦٩ البقرة

« وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » ــ من الآية المائدة في أن الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » ــ من الآية

" و لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما » ــ من الآية ٢٢ يوسف .

« و لقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله » من الآية ١٣ لقان .

« واذكرن ما يتلَّى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة » ــ من الآية ٢٢ الأحزاب .

« ويعلمهم الكتاب والحكمة » ــ من الآية ١٠٢ الجمعة .

كما وردت في الحديث النبوى الشريف في كثير من نصــوص البلاغة النبوية . وكذلك اشتمل كلام الخلفاء الراشدين وأعلام وأئمة الصحابة والتابعين والعباد والزهاد والصوفية على الكثير من الحكم والأقوال الصائبة .

والحكمة إذا اشتهرت صارت مثلا ، فالأمثال هي حكمة مشهورة .

وكتاب « نهج البلاغة » لإمام على بن أبى طالب يشتمل على الكثير من الحكم والآداب ، مها هو زاد الإنسان فى الدنيا والآخرة .

ولقد ظفر الصوفية بحسن المتابعة لرسول الله صلوات الله عليه فى أقواله وأفعاله ، وبحسن الاقتداء بحكمه ومأثوراته وبلاغاته وسنته ، فقاموا بها أمرهم به ووقفوا عند ما نهاهم عنه ، وصوروا كل عواطفهم فى أدب رفيع من الحكمة السامية .

والزهاد والعباد والنساك فى القرنين الأول والثانى هم مقدمات التصوف الإسلامى ، ومنهم عمر بن عبد العزيز والإمام الأوزاعى ، والحسن البصرى الإمام الورع الزاهد العابد المشهور بالحكمة وجودة البيان وبلاغة اللسان وجليل المعانى وسرى الأغراض . وكان إذا ذكر عند محمد بن على ابن الحسين قال : ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء .

وأكثر الصوفية معروفون بالحكمة وروعة البلاغة وجودة المعانى . والسلف من الصوفيين كانوا زهاداً صالحين أهل حكمة وعلم وعمل .

ومن كتب الحكمة عند الصوفيين :

ــ كتاب عوارف المعارف للسهروردى البغدادى المتوفى عام ٦٣٢ه.

- كتاب الحكمة الإلهية ، وكتاب حكمة الأشراق ، وكتاب هياكل النور للسهروردى الشامى المقتول فى حلب « ٣٩٥ - ٥٨٧ هـ » وقد طاف بمراغة من إقليم أذربيجان وبأصفهان ، وبالشام وغيرها من البلاد الإسلامية وهو كما يقول د . أبو الوفا التفتازاني فى كتابه : « مدخل إلى التصوف الإسلامي » :

«كان عارفاً بالفلسفة الأفلاطونية المحدثة وبالحكمة الفارسية ، ومذاهب الفلسفة الإسلامية ، وعرفت حكمته بالحكمة الإشراقية نسبة إلى الإشراق الذي هو الكشف ».

- كتاب «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالى « ٤٥٠ - ٥٠٥ ه» ، والرسالة القشيرية للامام أبي القاسم القشيري « ٣٧٦ - ٤٦٥ ه» ، وفصوص الحكم والفتوحات المكية لابن عربي « ٢٥٠ - ١٣٨ ه» ، والمثنوي لجلال الدين الرومي « ٢٠١ - ١٧٢ ه» ، ولطائف المن لأبي العباس المرسي « ٢١٦ - ١٨٦ ه» وهو مطبوع بهامش لطائف المن للشعراني « ٨٩٨ - ٣٧٣ ه» ، وكتاب الحكم لابن عطاء الله السكندري للشعراني « ٨٩٨ - ٧٧٣ ه» ، وقد شرحه ابن عجيبة ، وابن عباد الرندي ، والشرنوبي وغيرهم .

ولقد كان السهروردى يحب الحكمة ويمزج نفسه بها حتى لقب بالحكم ، ولا يطلق لقب الحكيم عنده إلا على من له مشاهدة الأمور العلوية ، وذوق مع هذا وتأله ، ويرى أن أول الشروع فى الحكمة يتمثل فى : الانسلاخ عن الدنيا ، ومشاهدة الأنوار الإلهية ، وقد قرن السهروردى الفلسفة بالتصوف ، وأطلق على الفيلسوف المتصوف لقب « الحكيم » المتأله ، وإلى هذا أشار فى كتابه « حكمة الإشراق » حيث ذكر أن كتابه هذا هو لطالبي التأله والبحث . ويقول فى موضع آخر من الكتاب : إن الحكيم المتأله هو الذي يصير بدنه كقميص يخلعه تارة ويلسه أخرى ، ولا يعد الإنسان فى الحكماء ما لم يطلع على الخميرة المقدسة ، وما لم يخلع ويلبس ، فإن شاء عرج إلى النور ، وإن شاء ظهر فى أى صورة أراد .

والسهروردى يريد من الصوفى الفيلسوف أن يصل إلى مرتبة الحكيم المتأله الذى يجمع فى أطواء نفسه الحكمة . والتجرد والانسلاخ عن الدنيا للوصول إلى الذات الإلهية .. وهذه هى الفلسفة الإشراقية عند السهروردى والاشراقيون الحكماء هم أتباع مذهب حكمة الإشراق أو الحكمة المشرقية

وهم بخاصة تلاميذ السهروردى ، وقد عرض ابن سينا « ٤٢٨ هـ » لها قبل السهروردى ، فصنف فيها رسالة سماها « الحكمة المشرقية » .

وفي آثار الأدب الصرفي الكثير من النصوص في الحكم وجوامع الكلم. انظر مثلاً إلى قول ابن عطاء الله السكندري في حكمه :

« ادفن وجودك في أرض الحمول ، فما نبت ما لم يدفن لا يتم نتاجه » .

ــ العطاء من الخلق حرمان ، والمنع من الله إحسان.

متى أعطاك أشهدك بره ، ومتى منعك أشهدك قهره ، فهو فى كل ذلك متعرف إليك ، ومقبل بوجود لطفه عليك .

ر بما فتح لك باب الطاعة وما فنح لك باب القبول ، وربما قضى عليك بالذنب فكان سبباً في الوصول .

\_ أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون ، فإذا شهدته كانت الأكوان معك .

دله بوجود آثاره على وجود أسمائه ، وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه ، وبثبوث أوصافه على وجود ذاته ، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه .

\_ ماكان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود.

ـــ رب عمر اتسعت آماده ، وقلت أمداده ، ورب عمر قليلة آماده ، كثيرة أمداده .

ــ الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار .

ــ الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له .

الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإيمان ، وفكرة شهود وعيان : فالأولى لأرباب الاعتبار والثانية لأرباب الشهود والاستعبار .

وتشتمل الحكم العطائية على كثير من الأفسكار الصوفية والفلسفية والإسلامية العالمية وعلى الجملة فهي تتميز : بغزارة المعنى ، وبلاغة الأسلوب ، وجودة المحسنات ، وكثرة المجازات والاستعارات ، والتأثر بأسلوب المتكلمين والفقهاء ، مع صدق الشعور وعمق الوجدان وعدم التعقيد في المعانى وخلوها من الغموض والإبهام .

وعلى نمط الحكم لابن عطاء الله نجدكتاب الحكم لعبد الله الحسيني الحضرمي من الصوفيين الورعين من أعلام القرن الحادي عشر الهجري .

وعلى الجملة فإن كتاب الحكم لابن عطاء الله يعد من الكتب التي تركت آثاراً عميقة في الثقافة الإسلامية . ويعد سفراً من أسفار الأدب الرفيع ، وكان يدرس في الأزهر الشريف ، وهو من الأدب الرمزى العميق .

والحكم العطائية لابن عطاء الله السكندرى تناول كل شئون النفس والأخلاق والتصوف ، وتهدف كما يقول الرندى إلى إيضاح طريق العارفين والموحدين ، وإبانة مناهج السالكين والمتجردين ، إلى الكلام في إسقاط التدبير عن الحلق أجمعين ، إذ لا يجوز في رأى ابن عطاء الله ، وكما هو واضح من كتابه « التنوير في إسقاط التدبير » أن يفكر الإنسان في تدبير أى أمر من أمور الدنيا ، لأن الله سبحانه وتعالى قد انفر د بتدبير شئون هذه الحياة ، وما للمرء فيها من شيء سوى الإذعان والتسليم بكل ما تقضى به المقادير ، وأن الدعاء لا يغير القضاء فلا يستجيب الله لأحد الا فيما قدره له وقضى به عليه ، وأن كرامات الأولياء لا تتحقق في شيء ما لم يكن مقتدراً حصوله أولا .

وكثير من حكم ابن عطاء الله غايتها تصفية القلوب بذكر المعبود ؛ وتطهير الأجسام يفعل الحسير واجتناب الآثام ، هذا من حيث المعانى والأغراض.

أما من حيث الألفاظ والتعابير والأسلوب وطريقة التصوير فإن ألفاظ ابن عطاء الله في أكثر ها متخيرة منتقاة أغلبها جيد فصيح قد خلت من كل لفظ غريب .

أما « فصوص الحكم » لابن عربى فيعد كذلك من أروع نماذج الحكمة الصوفية ، وهي نماذج حية مبدعة مشرفة للفكر الصوفى ، وإذا كانت فلسفة وحدة الشهود قد سادت عند المفكرين المسلمين طويلا ، فإن ابن عربى ( ١٣٨ ه ) قد دعا إلى فلسفة جديدة في الإلهيات خرجت به عن وحدة الشهود – التي أكدها الحلاج . ومن قبله البسطامي والجنيد به عن وحدة الوجود ، فلم يقل بوحدته بالذات الإلهية ولا بفنائه في حب الله ، كما قال سابقوه ، بل جهر بوحدة مخلوقاته ، قال : إن الله يجمع في نفسه كل شيء ، ويحوى كل وجود ، ويظهر في صورة كل موجود ، وقد أصبح الوجود عنده حقيقة واحدة ، وما نراه في الموجودات من تعدد وكثرة ليس إلا أثراً من آثار الحواس ، والعقل لا يعجز عن إدراك الوحدة الذاتية للا شياء .

وقد لخص مذهبه في كتابه « الفتوحات المكية » فقال : سبحان من خلق الأشياء وهو عينها ، فجعل الخالق والمخلوقات شيئاً واحداً ، ولا يلرك هذه الوحدة إلا العارف ، يدركها بذوقه الفطرى ، ولبس بتأمله العقلى . وقد صاغ ابن عربي مذهبه في وحدة الوجود في كتابه « فصوص الحكم » الذي ضمنه المصطلح الصوفي لهذا المذهب ، وشرحه شرحاً واسعاً ..

هذا وتتعدد صور أدب الحكمة عند الصوفيين ، فهو حينا يتناول سلوك العبد مع مولاه كما رأينا فى حكم ابن عطاء الله ، وحينا يتناول أدب الزهد فى الدنيا ومن ذلك مثلا قول ابن القيم :

مثلت الدنيا بمنام ، والعيش فيها بالحلم ، والموت باليقظة ، ومثلت بمزرعة والعمل فيها بالبذر ، والحصاد يوم المعاد . ومثلت بدار لها بابان :

باب يدخل منه الناس ، وباب يخرجون منه . ومثلت بحية ناعمة الملمس ، حسنة اللون ، وضربتها الموت . ومثلت بطعام مسموم ، الديد الطعم ، طيب الرائحة ، من تناول منه بقدر حاجته كان فيه شفاؤه ، ومن زاد على حاجته كان فيه حتفه . ومثلت بالطعام في المعدة ، إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه قاتل أو مؤذ .

ويقول ابن عطاء الله: مثل المهموم بأمر دنياه ، الغافل عن التزود لأمر أخراه ، كمثل إنسان جاءه سبع وهو يريد أن يفترسه ، ووقع عليه ذباب فاشتغل بذب الذباب ودفعه عن التحرز من السبع ، والحق أن هذا عبد أحمق ، ولو كان منصفاً بالفعل لشغله أمر الأسد وصولته ، وهجومه عليه . عن الفكر في الذباب . .

ومن قبل قال الإمام على بن أبى طالب فى «نهج البلاغة» يذم الدنيا: «إنما الدنيا منتهى بصر الأعمى ، لا يبصر مما وراءها شيئاً ، والبصير ينفذها بصر ، ويعلم أن الدار وراءها ، فالبصير منها شاخص ، والأعمى إليها شاخص ، والمصير منها متزود .

ومن أدب الحكمة كذلك أدب النصائح والوصايا ومنه رسالة المحسن البصرى إلى عمر بن عبد العزير الخليفة الأموى الزاهد في صدفة الإمام العادل.

ومنه كذلك نصيحة أبى نصر الطائى ( ١٣٥ هـ ) لسليمان بن عبد الملك ، ونصيحته للمخليفة ونصيحة الأوزاعى لعبد الله بن على العباسى فى الشام ، ونصيحته للمخليفة العباسى الثانى المنصور . ومن أدب النصيحة أيضاً قول ابن عطاء الله :

يا عبد الله دينك هو رأس مالك ، فإن ضيعته ضيعت رأس مالك ، فاشغل لسانك بذكره ، وقلبك بمحبته ، وجوارحك بخدمته ... إلخ .

وكتب ابن عربى إلى السلطان الغالب بأمر الله ناصحاً وموجهاً رسالة بليغة عام ٦٠٩ هـ. يقول فيها :

أحدرك أن أراك غداً بين أئمة المسلمين من أخسر الناس أعمالا ، الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، ولا يكون شكرك لما أنعم الله به عليك من استواء ملكك بكفران النعم ، وإظهار المعاصى ، إلخ .

وعلى الجملة فأدب الحكمة أدب واسع ، وفيه الكثير من إشراقات أرواح الصوفيين ومن بلاغاتهم ، ومن ابتكارهم لدقيق المعانى وجليل الأغراض ، وحسبك به مذكراً بالله ، وداعياً إلى التزود بالزاد الصالح للدنيا والآخرة .. ولثواب الله أبقى ، ولنعيمه أوفى ، والله عنده حسن الثواب ؟ .

# ٣ ـ أدب الزهد في الدنيا

أدب الزهد فى الدنيا كثير فى آداب الصوفية ومؤلفاتهم ، والحديث عن الزهدكان من مقدمات التصوف فى الإسلام ، وبخاصة الزهدفى الدنيا ، ومن صور ذلك قول ابن القبم :

مثلت الدنيا بمنام ، والعيش فيها بالحلم ، والموت باليقظة ، ومثلت بمزرعة ، والعمل فيها بالبذر : والحصاد يوم المعاد ، ومثلت بدار لها بابان ، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه ، ومثلت بحية ناعمة الملمس ، حسنة اللون وضربتها الموت ، ومثلت بطعام مسموم ، لذيذ الطعم ، طيب الرائحة ، من تناول منه بقدر حاجته كان فيه شفاؤه ، ومن زاد على حاجته كان فيه حقه ، ومثلت بالطعام في المعدة إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه قاتل أو مؤذ(١) .

<sup>(</sup>١) ٣١٦ عدة الصابرين.

وهى صورة رائعة ، وحديث بليغ ، وكلام عميق بارع . ويقول ابن عطاء الله السكندري ( ٧٠٩) :

مثال المهموم بأمر دنياه الغافل عن التزود لأخراه كمثل إنسان جاءه سبع ودو يريد أن يفترسه ووقع عليه ذباب فاشتغل بذب الذباب(١) ودفعه عن التحرز من السبع ، والحق أن هذا عبد أحمق فاقد وجود العقل ولو كان متصفاً بالعقل اشغله أمر الأسد وصولته وهجومه عليه عن الفكرة في الذباب ،كذلك المهتم بأمر دنياه عن التزود للآخرة دل ذلك منه على وجود حمقه إذ لوكان فيها عاقلا لتأهب للدار الآخرة التي هو مسئول عنها وموقوف علمها ، فلا يشتغل بأمر الرزق فإن الاهتمام به بالنسبة للآخرة نسبة الذباب إلى مفاجأة الأسد وهجومه (٢) .

ومن قبل الصوفيين قال الإمام على بن أبى طالب فى كتاب « بهج البلاغة » يذم الدنيــــا :

إنماالدنيامنتهى بصر الأعمى ، لا يبصر مما وراءها شيئا ، والبصيرينة لها بصره ، ويعلم أن الدار وراءها ، فالبصير منها شاخص ، والأعمى إليها شاخص ، والبصير منها متزود ، والأعمى لها متزود(٣) . . النخ .

والزهد هو أساس الأحوال الرضية ، والمراتب السنية، والمراد بهااز هد في الحلال الموجود ، وأما الحرام والشبهة فتركهما واجب ، والزهدفي الدنيا رأس كل خير وطاعة(٤) .

<sup>(</sup>١) أي بطرده .

<sup>(</sup>٢) ص ٤٨ قاج العروس لابن عطاء الله ، المطبعة العثمانية المصرية .

<sup>(</sup>٣) ١ : ٢٧ نهج البلاغة .

<sup>(</sup>٤) ص ٤٦ اللمع .

## ٤ \_ أدب النصائح والوصايا

وهو لون آخر من ألوان النبر الصوفى ، وهو غزير المادة ، رائع فى جملته فى التصوير والبيان ، ومن أقدم هذا الاون رسالة الحسن البصرى إلى عمر بن عبد العزيز الحليفة الأموى الزاهد ، فقاد روى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه — لما تولى الحلافة — كتب إلى الحسن(١) البصرى ، أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل فكتب إليه الحسن رحمه الله :

(اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام (٢) كل مائل، وقصد كل جائر، وصلاح كل فاسد، وقوة كل ضعيف، ونصفة كل مظلوم، ومفزع كل ملهوف. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق الذي يرتاد (٣) لها أطيب المرعي ويذودها عن مراتع الهلكة. ويحميها من السباع. ويكنفها من أذى الحر والقر. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده. يسعى لهم صغاراً. ويعلمهم كباراً. يكتسب لهم في حياته، ويدخر لهم بعد مماته. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة المبرة الرفيقة بولدها، حملته كرها وربته طفلا، تسهر بسهره وتسكن بسكونه، ترضعه تارة وتفطمه أخرى، وتفرح بعافية وتغتم بشكايته. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده، والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح، تصلح وينقاد إلى الله ويقودهم.

<sup>(</sup>۱) هو أبو سعيد بن يسار مولى زيد بن ثابت الأنصارى ، وكان الحسن من التابعين وكبرائهم ، وكان نسيج وحده فى الفصاحة والعلم والعبادة والورع ، وتوفى بالبصرة سنة ۱۱۰ ه .

<sup>(</sup>٢) قوام الأمر : عماده ونظامه .

<sup>(</sup>٣) الارتياد: طلب الكلأ في مواضعه.

فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده ، واستحفظه ماله وعياله ، فبدد المال ، وشرد(۱) العيال ، فافتقر أهله وفرق ماله، واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود(۲) ليزجر بها عن الحبائث والفواحش فكيف إذا أتاها من يليها ؟ وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده ، فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم ؟

وهى رسالة تمتاز بنضارة الأسلوب وإشراقه وجاله وبلاغته، وبوضوح المعنى ودقته وقوته . .

وبطش سليمان بن عبد الملك الأموى هو وحاشيته كان حافزاً لأن يبرز من بين صفوف المتصوفة ، العابد الحر ، أبو نصر الطائى (١٦٥ه) فيحمل منسأته ويقتحم على سليمان بن عبد الملك قصره ويقول له : سأطلق لسانى بما خرست عنه الألسن ، تأدية لحق الله تعالى ، إنه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم ، وابتاعوا دنياك بدينهم ، ورضوا بسخط ربهم : وخافوك فى الله ، ولم نخافوا الله فيك ، فهم حرب للآخرة وسلم للدنيا ، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه ، فإنهم لم يألوا الأمانة تضييعاً والأمة كسفاً وخسفاً ، وأنت مسئول عما اجترموا ، وليسوا مسئولين عما اجترمت ، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ، فإن أعظم الناس عند الله غبنا من باع آخرته بدنيا غيره (٣) » .

ويقول صاحب شذرات الذهب ، تعقيباً على كلمات الطائى : «لقدكانت تلك الكلمات فى سبيل الله أزكى من الجيوش الواثبة ، فقد خنست بطانة سليان ولم ترفع رأسها بشر حتى وفاته » .

والامام الأوزاعي نصيحة بليغة(٤) وجهها إلى عبدالله بن على العباسي

<sup>(</sup>١) التشريد: التفريق والطرد.

<sup>(</sup>٢) الحدود : العقوبات الرادعة .

<sup>(</sup>٣) زهر الآداب ج ١ ص ٢٣٣

<sup>(</sup>٤) حسن المساعي في مناقب الأوزاعي ص ٧٩ – ٨٢ :

أمير الشام . ودخل الصوفى العابد الإمام الأوزاعي على الحليفة العباسي الثانى المنصور . فقال له ، وهو من أدب النصح البليغ :

إنك قد أصبحت من هذه الحلافة بالذي أصبحت به ، والله سائلك عن صغيرها وكبيرها ، وفتيلها ونقيرها. ولقد حدثني عروةبن روم أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من زاع يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الحنة » ، فحقيق على الوالي أن يكون لرعيته ناظراً ، ولما استطاع من عوراتهم ساتراً ، وبالقسط فيما بينهم قائماً . لا يتخوف محسنهم منه رهقاً ، ولا مسيئهم عدوانا ، فقدكانت بيد رسول الله جريدة يستاك بها ويردع مها عنه المنافقين ، فأتاه جبريل فقال : يا محمد . ما هذه الجريدة بيدك ؟ اقذفها لا تملأ قلوبهم رعباً ـ فكيف من سنمك دماءهم ، وشقق أبصارهم ، وأنهب أموالهم . يا أمير المؤمنين ، إن المغفور له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ١، دعا إلى القصاص من نفسه بحدش خدشه أعرابيا لم يتعماه فهبط جبريل فقال : يا محمد ، إن الله لم يبعثك جباراً تكسر قرون أمتك ، إن الدنيا تنقطع ويزول نعيمها ولو بتي الملك لمن قبلك لم يصل إليك ، يا أمر المؤمنين ، ولو أن ثوباً من ثياب أهل النار علق بنن السهاء والأرض لآ ذاهم فكيف من يتقمصه ؟ولو أن ذنو باً من صديد أهل النار صب على ماءلآجنه(١) فكيف بمن يتجرعه، ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبللذاب فكيف من سلك فيها ، ودرد فضلها على عاتته(٢) .

ومن أدب الوصية والنصيحة أيضاً قول ابن عطاء الله السكندرى (٣) : يا عبد الله : مثالك إذا سمعت الحكمة ولم تعمل بها كمثل الذي يلبس الدرع ولا يقاتل ، ألا فقد حصل النداء على سلمتنا(٤) فهل من مشتر ؟ قيمتك قيمة ما أنت مشغول به فإن اشتغلت بالدنيا فلا قيدة لك لأن الدنياكالجيفة لا قيمة لها . أفضل ما يطلب العبد من الله تعالى أن يكون مستقيها

<sup>(</sup>۱) أي غبر طعمه ولونه .

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ج ٣ ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) ص ١٧ تاج العروس لابن عطاء الله .

<sup>(</sup>٤) السلعة البضاعة .

معه قال الله تعالى : اهدنا الصراط المستقيم ، فاطلب منه الهداية والاستقامة وهو أن تكون مع الله فى كل حال بالذى يرضاه لك وهو ما جاءبه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى .

والوصاياوالنصائح جمع وصية (١) ونصيحة ، وأغلب الأمر فى النصيحة أن تكون من محكوم إلى حاكم ، ومن مرءوس إلى رئيس، أما الوصية فإنها تكون من الإنسان إلى ناء ، أو إلى من هو بمثابة ابنه فى الله . وقد يطلق اللفظان من باب الترادف على معنى وإحد هو النصح والإرشاد والوعظ والتهذيب .

ووصايا لقان لابته فى القديم — قبل الإسلام — مشهورة ، وقد قصها الله عز وجل فى القرآن الكريم فى سورة لقان . وفى الأدب الفارسى الكثير من الوصايا .

والصوفية يسلكون في نصائحهم مسلك التعليل والتحليل ، وفي بهج البلاغة للإمام على بن أبي طالب الكثير من الوصايا وهي تصلح نماذج لهذا اللون من الأدب الصوفى الذي نتحدث عنه .

ومن الوصايا الصوفية وصايا ذى النون المصرى وهى مشهورة(٢) ونصائحه كثيرة جداً وفي فنون مختلفة من الأخلاق.

وهذه رسالة أبى السعود بن أبى العشائر فى النصيحة والتوجيه ،وكانقد بعث بها إلى بعض إخوانه ، وجاء فيها :

سألتنى أيها الأح أن أدعو لك . والعبدأقل منأن يجاب له دعاء ، ولكن ندعو لك امتثالا فنقول : ألهمك الله يا أخى ذكره ، وأوز عك شكره ، ورضاك بقدره ، ولا أخلاك من توفيقه ومعرفته ، ولا وكلك إلى نفسك ، ولا إلى أحد من خليقته ، وكتبك عنده ممن وفي بعهده وصدق في قوله وفعله وجعلك أحد من خليقته ، وكتبك عنده ممن وفي بعهده وصدق في قوله وفعله وجعلك

<sup>(</sup>۱) راجع صورا من الوصايا الصوفية فى كتاب اللمع للطوسى (٣٣٤ – ٣٣٩ – اللمع )

<sup>(</sup>۲) راجع ۱ : ۹۸ التصوف الاسلامی لزکی مبارك ، وراجع ترجمته فی كتابی و البراث الروحی ، و فی كتاب و جامع كرامات الأولياء ، – الجزء الثانی للنابلسی ،

ممن أراد الله على الله عليه وسلم بالمتابعة والتصديق، وأرادالدار الآخرة بالأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والتصديق، وأرادالدار الآخرة بالأعمال الصالحة ، واحتمال الأذى ، وترك الأذى . وجعاك من المستهدين المكثرين في ذكر الله تعالى ، الوجلين من خشية الله تعالى ، المخلصين لله عز وجل ، الموحدين لله عز وجل ، المصدقين لله تعالى ، المؤثرين الله تعالى على أنفسهم المقدمين حقه على حقوقهم . الذين خلت بواطنهم من الحفد ، وقلوبهم من رؤية سوى الله ، ولم يتطلبوا من مولاهم غير الدين واليقين. إلى آخر هذه النصيحة البليغة .

ومن مثل النصيحة قول ابن عطاء الله السكندرى أيضا(١) :

يا عبد الله، دينك هو رأس مالك فإن ضيعته ضيعت رأس مالك فاشنل لسانك بذكره وقلبك بمحبته وجوارحك بخدمته واحرث وجودك بالمحارث حتى يجيء البذر فينبت، ومن فعل بقلبه كل ما يفعل الفلاح بأرضه أنار قلبه . مثالك مثال رجلين اشتريا أرضا قياسا واحدا فأخذها الواحد فنقاها من الشوك والحشيش وأجرى بها الماء وبذرها فنبتت وجنى مها وانتفع بها فهذا كمن نشأ في الطاعة قد أشرقت أنوار قلبه، وأما الآخر فإنه أهملها حتى نبت فيها الشوك والحشيش وبقيت مأوى للافاعي والحيات فهذا قد أظلم قلبه بالمعاصى . .

وكتب الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى إلى السلطان الغالب بأمر الله ينصحه ويوجهه ، وكان السلطان قد بعث إليه برسالة سنة تسع وسمائة (٢) وجاء في رسالة ابن عربى :

احذر أذأر اك غداً بين أئمة المسلمين من أخسر الناس أعمالا. الذين ضل سعهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، ولا يكون شكرك لما أنعم الله به عليك ،ن استواء دلمكك بكفران النعم ، وإظهار المعاصى ، وتسليط النواب السوء بقوة سلطانك على الرعية الضعيفة ، فإن الله أقوى منك فيحتكون فهم بالجهالة والأغراض، وأنت المسئول عن ذلك ، فيا هذا قد

<sup>(</sup>۱) ص ۳۸ تاج العروس للسكندري .

<sup>(</sup>٢) الجزء الثانى من الفتوحات المكية .

أحسن الله إليك ؛ فأنصف المظلوم من الظالم ، ولا يغرنك أن الله وسع عليك سلطانك ، وسوى البلاد لك ومهدها مع إقامتك مع المخالفة والجور وتعدى الحدود ، فإن ذلك الاتساع مع بقائك على مثل هذه الصفات ، بامهال من الحق لا إهمال ، وما بينك وبين أن تقف بأعمالك إلا بلوع الأجل المسمى، وتصل إلى الدار التي سافر إليها آباؤك وأجدادك .

وأدب الوعظ في جملته هو من هذا اللون الذي نتحدث عنه، وهو أدب النصيحة والوصية ، والوعظ وجد منذ وجد الإسلام للحاجة إليه ، ولايعنينا الوعظ هنا ، إلا إن صدر من صوفي كبير ، فنحمله حينتذ محمل النصيحة والوصية ، ومنه ما يقول عمر بن الخطاب :حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فيشرح ذلك الإمام الغزالي فيقول : إنما حساب المرء لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت ، ويتدارك ما فرط من تقصير . حتى يموت ولم يبق عليه مظلمة ولا فريضة : فهذا يدخل الجنة بغير حساب . وإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصاؤه : فهذا يأخد بيده ، وهذا يقبض على ناصيته، وهذا يقول ظلمتني ، وهذا يقول شتمتني ، وهذا يقول استهزأت بي ، وهذا يقول ذكرتني في الغيبة بمايسوءني ، وهذا يقولجاورتني فأسأت جواري، وهذا يقول عاملتني فغششتني وأخفيت عني عيب سلعتك ، وهذا يقول كذبت في سعر متاعك ، وهذا يقول رأيتني محتاجاً وكنت غنياً فها أطعمتني ، فبينها أنت كذلك وقد أنشب الحصاء فيك مخالبهم ، وأحكموا في تلابيبك أيديهم ، وأنت مبهوت متحير من كثرتهم ، حتى لم يبق في عمركأحدعاملته على درهم ، أو جالسته في مجلس ، إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أو خيانة أو نظر بعين احتقار ، وقد ضعفت عن مقاومتهم ، ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم ، إذ قرع سمعك نداءالحبار جل جلاله « اليوم تجزى كل نفس بماكسبت ، لا ظلم اليوم ، فعندئذ ينخلع قلبك من الهيبة ، وتوقن نفسك بالبوار ، وكذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها عمرك ، وتنقل إلى خصائك عوضاً عن حقوقهم » (١) .

<sup>(</sup>١) الاحياء ج ٤ ص ٤٦٠ .

## ٥ \_ أدب الدعاء

- 1 -

ما أروع أدب الصوفيين وأجله وأبلغه ، لقد قالوا فى كل مجال ، وصالوا نى كل ميدان ، وتحدثوا فأجادوا فى كل موضوع .. وهذا هو لون من ألوان أدبهم ، وهو أدب الدعاء ، وهو أدب جم غزير رائع عند الصوفية فى مختلف العصور ...

وأدب الدعاء موجه إلى المولى عز وجل ، وهو أدب صادق حاد العاطفة ، قوى الإحساس بالقدرة الإلهية، يفيض خشوعا ورهبة وخوفا من مقام الله العلى الأعلى ، وتجربته تجربة عميقة مثيرة .

ويتمثل أدب الدعاء في كثير من الألوان والأدعية وهي جمع دعاء بمعنى النداء ، والأدعية هي الدعوات التي يدعو بها الصوفيون المولى عز وجل ، لايطلبون فيها غالبا شيئا من حظ الدنيا ، بل ولا من حظ الآخرة ، إنما جل أملهم أن يطلبوا من المولى عز وجل الرضاء والقبول والوصل والقرب . اوقاء وردت أدعية كثيرة مأثورة عن الرسول وعن الصحابة ، وعن أعلام الصوفيين .

دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فقال :

« اللهم اجعل فی قلبی نوراً ، وفی بصری نوراً ، وفی سمعی نوراً ، وفی لسانی نوراً . اللهم اشرح لی صلاری ، ویسر لی أمری ، – الإحیاء ( ۱ : ۲۲۰ ) .

ومن أدعيت صلوات الله وسلامه عليه: «اللهم أنت ربى ، لا إله الا أنت ، خلقتنى ، وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بالله من شر ما صنعت . اغفر لى فانه لايغفر الذنوب إلا أنت » – صحيح البخارى (( ٤ : ٦٧ ) .

ومن الأدعية النبوية أيضا: اللهم إنى استخيرك بعلمك ، وأستقدرك وأسألك من فضلك العظيم ، فانك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، — البخارى وأحمد وأبو داود والنسائى ، وابن ماجة .

#### - Y -

كما يتمثل أدب الدعاء كذلك في الأوراد اليومية ، وهي أدعية مأثورة واردة تتلي صباحا ومساء في كل يوم ، لينال الداعي بركتها ...

ومن هذه الأوراد: «يا واسع المغفرة يا غفار ، يا غافر الدنوب ، اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين والمؤمنات يوميقوم الحساب ، اللهم إنى أسالك خير هذا اليوم: فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ، وأعوذ بك من شرمافيه وشر ما قبله ، وشر مابعده ».

وتفيض الأوراد الصوفية بالتضرعات الحارة ، والابتهالات الصادقة ، كما نجد في كثير منها .

وقد تسمى بعض الأدعية أحزابا ، إذا ما لم يلازم الإنسان قراءتها فى وقت معين .. فالأوراد هى ما لازم الإنسان قراءتها فى أوقات منظمة ، فيقال : ورد الصباح ، وورد المساء ، وورد الليل . بعكس الحزب فليس لقراءته وقت معين مخصوص :

ومن الأحزاب حزب الوقاية المسمى بالدور الأكبر للامام ابن العربي ، ومنه .

« اللهم يا حى ياقيوم ، بك تحصنت فاحمنى مجاية كفاية وقاية حقيقة برهان حرز باسم الله ، وأسبل على يا حليم ياستار كنف ستر حجاب صيانة نجاة ، واعتصموا بحبل الله » . . إلى آخر هذا الحزب الذى نلاجط ما فيه من كثرة تتابع الإضافات التي نجدها كثيراً في كلام الصوفيين المتأخرين .

ومن مشهور المؤلفات الصوفية فى الأحزاب والأوراد: كتاب « دلائل المخيرات وشوارق الأنوار فى ذكر الصلاة على النبى المختار صلى الله عليه وسلم » ، وهو من تأليف الشيخ الصوفى أبى عبد الله محمد بن سليان بن أبى بكر الجزولي المتوفى عام ٨٧٠ه بسوس بالمغرب.

وبعض الباحثين يجعل وفاته عام ١٥٤ هـ ، وقد شرح «دلائل الخير ات» الكثير من العلماء .

ومن الأحزاب أو الأورادكذلك قصيدة أسماء الله الحسنى لصبغة الله الشهر زورى ، وقد شرحها الشيخ عبد القادر الجيلاني (٤٩١–٥٦١هـ)..

ومن الأدعية : الاستعاذات ، وهي أدعية تبتدىء بقولك « أعوذبالله».. ومن أمثلتها هذه الاستعاذة النبوية الشريفة :

« اللهم أنى أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الحبن ، وأحوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، اللهم إنى أعوذ بك من علم لاينفع ، وقلب لايخشع ، ودعاء لايسمع ، ونفس لاتشبع . وأعوذ بك من الكسل والبخل والحبن ، ومن فتنة المحيا والمات» (الإحياء ١: ٣٢٩).

ومن الأدعية كذلك الصلوات التي كتبها الصوفيون في الصلاة والسلام على رسول الله ، كما هو في « دلائل الخيرات » ، ومن أمثلتها :

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مل الدنيا ومل الآخرة، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مل الدنيا ومل الآخرة، اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا بأن نصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغى أن نصلى عليه، اللهم صل على نبيك المصطفى، ورسولك المرتضى، ووليك المجتبى، وأمينك على وحى السماء » ...

ومن أدب الدعاء ألوان أخرى كثيرة : كالتحميد والتمجيد والتنزيه وسوى ذلك . وعلى الجملة فأدب الدعاء ، عند الصوفية ، أدب مشرق بالحب والروح والعاطفة الصادقة والمشاعر النبيلة ، والأحاسيس الشريفة ، وهو أدب يتجلى فيه روعة الإيمان ، وصدق الشعور ، وإخلاص العقيدة ، والتنزيه لله والتفويض إليه ، والتسليم بقضائه ، واللجوء إلى ساحاته القدسية ، وهو أدب الأولياء والصالحين والخاشعين والقانتين ، وأدب الورعين والزاهدين والعائذين بمقام الألوهية الأسمى .

وبلاغة أدب الدعاء عند الصوفية لاتقف عند حد ، ولاتنتهى إلى غاية ، وكلما بلغ الداعى بالدعاء منزلة طلب بعدها منزلةأخرى من البيان والبلاغة ، ومن القبول والرضوان ، ومن الإشراق الروحى ، والصفاء النفسى ، الممتزج بحب الله ، والفناء في جلاله .

#### - T -

## ومن الأدعية النبوية الشريفة :

رب أعنى ولا تعن على، وانصرنى ولاتنصر على ، وامكر لى ولا تمكر على ، واهدنى ويسر هداى إلى ، وانصرنى على من بغى على ، اللهم اجعلنى لك شاكراً ، ولك ذاكرا ، ولك راهبا ، ولك مطواعا ، وإليك نحبتا ، وإليك أواها منيبا ، رب تقبل توبتى ، وأغسل حوبتى ، وأجب دعوتى ، وثبت حجتى ، واهد قلبى ، وسدد لسانى ، واسلل سخيمة قلبى » . وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة عن ابن عباس .

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « اللهم إليك أشكو ضعف قوتى ، وقلة حيلتى ، وهوانى على الناس ، يا أرحم الراحمين ، إلى من تكلنى ؟ إلى عدو يتجهمنى ؟ أم إلى قريب ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى ، غير أن عافيتك أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الكريم

الذي أضاءت له السموات والأرض ، وأشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن يحل على غضبك ، أو أن تنزل على سخطك، ولك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك » – وقد رواه الطبر انى عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنها .

#### - 1 -

ومن الأدعية المشهورة دعاء زين العابدين بن الحسين عليه السلام ( ٣٨\_٩٤ هـ ) ، ومنه كما في وقيات الأعيان لابن خلكان ( ١ : ٥٧٨):

« اللهم لك قلبي ولسانى ، وبك نجاتى وأمانى ، وأنت العالم بسرى وإعلانى ، فأمت قلبي عن البغضاء ، وأصمت لسانى عن الفحشاء ، واكفنى بأمانك عواقب الضراء ، وهب لى جسا روحانيا ، وقلبا سماويا ، وهمة متصلة بك ، ويقينا صادقا فى حبك » .

ومن دعاء ذى النون المصرى ( ١٥٥–٢٤٥ هـ) ، وهو من ضراعات الأقطاب ، وابتهالات العارفين وتضرع المؤمنين الصادقين :

«اللهم إن الحول حولك ، والطول طولك ، ولك فى خلقك مدد وقوة وحول ، وأنت الفعال لما تشاء ، لا يحد قدرتك أحد ، ولا يشغلك شأن عن شأن » . .

وله أيضاً ، وهو من مواجيد القلوب : « اللهم افتح لأبصارنا بابا إلى معرفتك ، ولمعرفتنا أفهاما إلى النظر فى نور حكمتك ، ياحبيب قلوب الوالهين ، ومنهى رغبة الراغبين ، اللهم تقبل ما مننت به علينا من الإسلام والإيمان ، ولا تمنعنا عفوك عند السؤال ، فإنا إليك آيبون ، ومن الإصرار على معصيتك تائبون » ...

ومن أدعية الإمام الجنيد ( – ٢٩٧ هـ ) :

« اللهم إنى أسألك يا خير السامعين ، بجودك و مجدك يا أكرم الأكرمين ، وبكرمك و فضلك يا أسمح السامحين ، أسألك سؤال خاضع ، متذلل متواضع

ضارع ، اشتدت إليك فاقته ، وعظمت فيما عندك رغبته ، وعلم أنلايكون شيء إلا بمشيئتك ، ولايشفع شافع إليك إلا من بعد إذنك .

و اللهم إنى أبرأ من الثقة إلا بك ، ومن الأمل إلا فيك ، ومن التسليم إلا لك ، ومن الطلب إلا منك ، ومن الرضا إلا عنك . أسألك أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتى ، والشكر على نعمك شعارى و دثارى ، والنظر إلى ملكوتك دأبي و ديدنى ، والانقياد لك شأنى وشغلى ، والخوف منك أمنى و إيمانى » .

هذه نماذج رفيعة من أدب الدعاء وبلاغاته عند الصوفية رضوان الله علمهم أحمعين ...

## ٦ ـ أدب المناجاة

ا – وللصوفيين ، على اختلاف طبقاتهم ، وعلى مر العصور أدب إسلامي رفيع ، ومجال واسع وإبداع كبير في النثر والشعر ، بل لهم باع طويل في كل أغراض الأدب ومنزلة عالية في التجديد في معانيه وأخيلته وأساليبه ويحتوى الأدب الصوفي على عاطفة صادقة ، وتجربة عميقة ، وهم الذين حافظوا على الوحدة العضوية في أدبهم ، ولا سيا في القصيدة الشعرية بوجه خاص ، وعنوا بالفكرة والمضمون عنايتهم بالصورة والشكل . .

والطابع الإسلامي الرفيع ممثل في أدب الصوفيين أروع تمثيل، وهو يستمد من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف أرفع خصائصه وطوابعه . . وهذا الأدب هو أثر لإبداعات العقل الصوفى ، ممثلة في آثارهم من حكمة ونصيحة وموعظة ومثل وعبرة ومناجاة وسواها ،

فلقد تناولوا فى أدبهم الكثير من رقائق الحكمة والتجربة الإنسانية ، والكثير من الأفكار والمعانى والأخيلة العالية ، وحفل أدبهم بروائع المناجاة والحب الإلهى ، مما يصور أعمق مشاعر الإنسان ، على اختلاف نزعات أئمة الصوفية ورجالها . .

والصوفيون كم غردوا وأنشدوا وقالوا وجالوا وكتبوا وأغربوا وأعربوا وأعجبوا . . وأدبهم هو الأدب الصوفى الفنى بمعانيه وبمبانيه، وكما يقول أحمد أمين : أضفى عليه جلال الموضوع جمال الصياغة .

ويقول زكى مبارك: إن الأدب الصوفى عه على رأتم نه من أدب البحرى لوالمتنبى وأبى العلاء ، وما أروع ما قال الحسنالبصرك ، و مسلما حبيب العجمى ، ثم أبو سلمان داود الطانى « ١٦٠ ه ، من فالحرب فالمسلمين السقطى « ٢٥٧ ه » فالجنيد ، إمام المدرسة البعسددة ني التصوف .

ويتميز الأدب الصوفى ببلاغته وروعتهووضوح أساليبه وجمال ألهاظه وحسن صياغته ، وسهولة ثراكيبه ، وبروائع ما اشتمل عليه من التمثيل والتشبيه والخيال والتصوير ، وبحسن اقتباساته من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف .

يقول د. زكى مبارك فى كتابه « التصوف الإسلامى » إن الأدب كل الأدب هو ما أثر عن الصوفية .

٢ ــ وأدب المناجاة هولون من ألوان آداب الصوفية ، أنشأوه فى مناجاة الله عز وجل والحديث إليه ، والاستغراق فى خطابه ، وهو أدب بليغ ، ولون من ألوان النثر جد طريف . وقد أتى الصوفية فيه بكل معنى جديد بديع .

يقول جلال الدين الرومى فى كتابه المثنوى معبرا عن نفس هيمانة إلى نور الذات القدسية ، ومصوراً حبه الذى يسمو على كل ما فى الدنيا من جاه ورغبات :

یا من هو عزاء النفس فی ساعة الغم والحزن ، یا من فیه غناء الروح عند مرارة الفقر والعوز ، یا من نحوه أولی وجهی فی حیاتی ووجودی ، یا من هو أنسی وفرحتی وسروری ، لو أنی وهبت ملكا لا یبلی ، أو أن كنزا خفیا فتح لی یحوی كل ما فی الوجود لسجدت لك روحی ، ووضعت وجهی فی الثری وصحت قائلا : لیس لی مراد غیر حبك ، كل شیء یزول ویفنی ویبقی نور الحب خالداً سرمدیاً .

ومن قبله يقول ذو النون المصرى :

الحى: ما أصغى إلى حفيف شجر ولا صوت حيوان ، ولا خرير ماء ، ولا ترنم طائر ، إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك، دالة على أن ليس كمثلك شيء ، وإنك غالب لا تغلب وعدل لا تجور .

« إلهى : لا تترك بينى وبين أقصى مرادك حجابا إلا متكته ولاحاجزا إلا رفعته ، ولا وعرا إلا سهلته ، ولا بابا إلا فتحته ، حتى تقيم قلبى بين ضياء معرفتك ، وتذيقنى طعم محبتك ، وتبرد بالرضا منك فؤادى وجميع أحوالى حتى لا أختار غير ما تختاره ، وتجعل لى مقاماً بين مقامات أهل ولايتك ، ومضطربا فسيحا فى ميدان طاعتك » .

ومن ألحان معروف الكرخي في تمجيد رب العزة :

« سيدى إليك تقرب المتقربون فى الخلوات ، أنت الذى سجد لك الليل والنهار ، والفلك الدوار، والبحر الزخار وكل شىء عندك بمقدار، وأنت العلى القهار » .

وهى مناجاة كلها فناء أفى الحب الإلهى ، وضراعة إلى المقام الأسنى و الذات العلية .

وهذه مناجاة لابن عطاء الله السكندري « ٩٥٨ \_ ٧٠٩ م » :

ر إلهي : أنا الفقير في غناي ، فكيف لا أكون فقيراً في فقري. .

« إلحى : أنا الجاهل في عالمي ، فكيفلا أكون جهولا في جهلي،

« إلهي : مني ما يليق بلؤمي ، ومنك ما يليق بكرمك » .

« إلهى : ما أعطفك بى مع عظيم جهلى ، وما أرحمك بى مع قبيح فعلى ، وما أقربك منى وما أبعدنى عنك » .

« إلهي : حكمك النافذ ، ومشيئتك القاهرة ، لم يتركا لذي مقال مقالا ، و لا لذي حال حالا » .

« إلهى : كيف يستدل بما هو فى وجوده مفتقر إليك . أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك ؟ حتى يكون هو المظهر لك ، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى التى توصل إليك ؟ » .

وقد ابتكر ابن عطاء الله السكندرى مناجاة من الله لعبده على لسان هواتف الحقائق ، ومن هذه المناجاة الإلهية كما في « تاج العروس ، :

أيها العبد : إنا أجللنا قدرك أن نشغلك بأمر نفسك ، فلا تصغر قدرك يا من رفعناه ، ولا تذل لغيرنا يا من أعززناه ».

٣ ــ إن فن المناجاة فن قديم في الآداب العالمية ، عرفته الأمم وهي تناجي آلهتها ، وكتب فيه الصوفية المسلمون أروع أناشيدهم في مخاطبتهم للذات الأقدش .

يقول السهروردى من مناجاة له كما فى مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ٤٠٨ فلسفة :

يا واجب الوجود ، ويا فائض الجود

يا نور الأنوار ، ومدير كل دوار

أنت الأول الذى لا أول قبلك وأنت الآخر بعدك

وسبحانك لا تدركك الأبصار ولاتمثلك الأفكار.. لك الحمد والثناء، ولك الجود والبقاء

وقد كانت المناجاة كذلك ركنا كبيراً من أركان أغراض الشعر الصوفى ، ومن من الشعراء الصوفيين لم يناج فى شعره مولاه ؟

يا قبلتى فى صلاتى إذا وقفت أصلى جالكم نصب عينى إليه وجهت كلى

ويقول البرعي :

سیدی: أنت مقصدی و مرادی

أنت حسبي وأنت نعم الوكيل

ولسيدي أحماء البدوي « ۲۷۵ ه »

الهي : خاني جلدي وصبري وجاء الشيب واقترب الرحيل

الهي : ذاب قلبي من ذنوبي ومن فعل القبيح أذا القتيل

الهي : جمل بعفوك لي فإني على الأبواب منكسر ذليك

إلهى : حفني باللطف يا من له الغفران والفيض الجزيل

و هكذا كان أدب المناجاة تعبيراً صادقاً قوياً جياشاً عن نفس أحرقها الجال والجلال ، وأظمأها الحب والهيام .

فما أعز وأكرم هذه النفوس الطاهرة فى مناجاتها لرب العزة فى قدس سمواته ، وفى رحاب ملكوته . .

## ٧ ـ أدب النفس عند الصوفيين

الحديث عن خطرات النفس كيثير في كتب الأدب الصوفى وفي مؤلفات الصوفية ، وهو أصل لكل الدراسات النفسية التي ظهرت في العصر الحديث ، يقول الإمام الغزالي في الزهد :

( إن الكاره للدنيا مشغول بالدنيا ، كما أن الراغب فيها مشغول بها ، والشغل بما سوى الله حجاب عن الله ، وهو ليس فى مكان حتى تكون السموات والأرض حجابا بينك وبينه ، فلا حجاب بينك وبينه إلا شغلك بغيره ، وشغلك بنفسك وشهواتك شغل بغيره ، فالمشغول بحب نفسه مشغول عن الله ، والمشغول ببغض نفسه مشغول أيضاً عن الله ، بل كل ما سوى الله مثال الرقيب الحاضر فى مجلس يجمع العاشق والمعشوق فإن التفت قلب العاشق إلى الرقيب وإلى بغضه واستثقاله وكراهة حضوره فهو فى حال اشتغال قلبه ببغضه مصروف عن التلذذ بمشاهدة معشوقه ، ولو استغرقه العشق لغفل عن غير المعشوق ولم يلتفت إليه ، فكما أن النظر ولو استغرقه العشق ونقص فيه ، ولى غير المعشوق لبغضه شرك فى العشق ونقص فيه ، فكذا النظر إلى غير المعشوق لبغضه شرك فيه ونقص ، ولكن أحدهما فكذا النظر إلى غير المعشوق لبغضه شرك فيه ونقص ، ولكن أحدهما أخف من الآخر ، بل الكمال فى أن لا يتلفت القلب إلى غير المحبوب بغضا أو حبا (۱) .

ويجعل الغزالي الحب الإلهي غاية الحياة كما هوسر سعادتها ، انظر إليه يقول في توضيح السعادة :

وطبع كل شيء ما خلق له . فلذة العين في الصور الجسنة ، ولذة الأذن في الصور الجسنة ، ولذة الأذن في الأصوات الطبية ، وكذلك سائر الجوارح بهذه الصفة ، ولذة القلب الخاصة بمعرفة الله سبحانه وتعالى ، لأنه مخلوق لها ، وكل ما لا يعرفه

<sup>(</sup>١) ٤ : ١٠١ الإحياء

ابن آدم إذا عرفه فرح به ، مثل الشطرنج إذا عرفها فرح بها ، ولو ينهى عنها لم يتركها ولا يبغى عنها بديلا ، وكذلك إذا وقدع فى معرفة الله سبحانه وتعالى فرح بها ولم يصبر عن المشاهدة ، لأن لذة القلب المعرفة ، وكلما كانت المعرفة أكبر كانت اللذة أكبر ، ولذلك فإن الإنسان إذا عرف الوزير فرح ، ولو عرف المليك لكان أعظم فرحا ، وليس موجود أشرف من الله سبحانه وتعالى ، لأن شرف كل موجود به ومنه ، وكل عجائب العالم أثر من آثار صنعه ، فلا معرفة أعز من معرفته ، ولا لذة أعظم من لذة معرفته ، وليس منظر أحسن من منظر حضرته ، وكل شهوات الدنيا متعلقة بالنفس ، وهي تبطل بالموت ولذة معرفة الله متعلقة بالنفس ، وهي تبطل بالموت ولذة معرفة الله متعلقة بالقلب فلا تبطل بالموت بل تكون في متعلقة بالقلب فلا تبطل بالموت بل تكون متعلقة بالقلب فلا تبطل بالموت ، لأن القلب لا يهلك بالموت بل تكون متعلقة أكثر ، وضوؤه أكبر لأنه خرج من الظلمة إلى النور » .

فالغزالى يقرر فى ثقة يقينية ، ووضوج وصراحة ، بأنالحياة الفاضلة السعيدة هى معرفة الله ومحبة الله ، وعبادة الله هى الغاية العليا والهدف الأسمى .

وفى تصوير منزلة الإنسان وقدرته على الصعود إلى أعلى الطبقات يقول جلال الدين الرومي :

هنا عالم ، وهناك عالم ، وأنا على العتبة جالس . وفي طوق الإنسان أن يكون إذا شاء أحط من البهائم وأن يكون أرفع من الملائكة . تتكون خميرة الرجل العجيبة من الملك والحيوان فإن جنح إلى الحيوان كان أحط منه . وإن مال إلى طبيعة الملك برز فها عليه . . هو أقل من الهائم ، لأن المهائم تنقصها المعرفة التي تمكنها من النهوض وهو أرفع من الملائكة ليسوا بعرضة للهوى فهم لا يزلون » .

## خصائص النثر الصوفي

تحدثنا عن ألوان النثر الصوفى وأفكاره ، وننتقل إلى الحديث عن خصائصه وسماته :

۱ – وأول سمة لهذا النثر الصوفى هى صدوره عن عاطفة قوية ، ومشاعر حية ، وانفعال صادق ، وتجربة عميقة ، فلقد أحس القوم بنار الحب ، فاكتووا بلهيبه ، وأرقهم ذكرى الوصل ، وألهبت مشاعرهم كل ما أودع فى نفوسهم من إلهامه ، ووقفوا على نهج الورد يشعرون ولا يذوقون .

فكلام الصوفية كله شعور إصادق وعاطفة متقدة ، وكله مزامير وألحان وموسيق ، فالحياة لديهم نغم ووجد ، ومحب ومحبوب ، فهه أبداً في مناجاة إلهية ، وفي جلوة وأنس وحضرة زكية : وفي فيوض وإشراقات وإلهامات قدسية ، في حرارة الحب يعيشون ، وفي لهفة الشوق يتواثبون ، وفي جمال الهوى يتواجدون ، وفي ربهم يفنون فيخلدون .

هم يعيشون فى دائرة حبالهى يضى ظلاله على حياتهم وعلى تفكيرهم وحركاتهم فيلونها بألوان سماوية لا تطيقها العيون الأرضية ، ألوان تفهمها أرواح وتطمئن إليها قاوب ، وتستنكرها وتنفر منها عيون وعيون . حب يلمع ويشرق فى كل سطر وحرف سطروه فخلدوه ، فالله محبة والدين محبة ، والحياة محبة ، والسر محبة ، والاسم الأعظم محبة ، كل شيء فى الوجود جميل ، لأن طابعه وصانعه الحب . وكل شيء فى القلب والروح نقى نبيل ، لأن ملهمه الحب ، والكون بأسره باسم ضاحك ، مشرق بالوجد والشوق ، منير بنور الوجه الكريم الذى أشرقت بسبحات أنواره السموات والأرضون . والصوفيون بهذا الحب يرتفعون فوق الحياة درجات ، والصوفية تهذا الحب يسمون بالعلاقة بين الحالق والمحلوق سمواً عظما ، وهل بعد الحب بين العبد وربه سمو وغاية ؟ إن الحياة سمواً عظما ، وهل بعد الحب بين العبد وربه سمو وغاية ؟ إن الحياة

عندهم كلهم جمال ، وألحان ونور ، وصلة دائمة بالله ، ومحبة خالدة باقية ، محبة تلف الأعصاب والأحاسيس والوجدان والشعور بشملتها اللينة الدافئة ، فإذا الحياة ارتفاع وارتفاع حتى ترفرف الروح حول عرش الرحمن .

وقد اصطلت رابعة العدوية (١٣٥ هـ) بنار هذا الحب وقالت فيما قالت :

كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا ليس لى فى الجنان والنار حظ أنا لا أبتغى سواك بديلا

والأدب الصوفى فيه لذلك الكثير من الإشراقات الروحية المستمدة من إشراقات الروح النبوية الشريفة وروح القرآن الكريم .

إنه أدب راثع رفيع ، وطاقة روحية عالية كانت هي من أكبر الدعائم للأدب الإسلامي وللطاقات الإلهية العالية في نفوس الصوفيين .

٢ - وثانى سمة لهذا النثر هو إيمانه المطلق بالله وبالإنسان الذى استعز
 بعزة الله .

كان الفيلسوف الألماني هيجل يقول :

وفى نفسه كذلك ، بعكس الكائنات الأخرى ، وهو حين يفكر فى الأشياء وفى نفسه كذلك ، بعكس الكائنات الأخرى ، وهو حين يفكر فى الأشياء ويحاول أن يرأب الصدع الذى بينه وبينها يلتى ظلالا من نفسه عليها . ومن ثم فان المادة فى العمل الفنى ، أو العنصر الحسى فيه ، يستأهل مكانه فقط بمقدار تماثله لعقل الإنسان لابحكم مادته الحاصة » .

فالإنسان وحده دون الكائنات الكونية ، هو الشاعر بنفسه وبالله ، ومن ثم كان هو التفسير الكامل للكون ، أو هو المرتبة الجامعة لكل خصائص المرتبة التي تجلت فيها أسمى الحقائق ، مرتبة الروح التي هي من روح الله،

الروح الذى سجد له الملأ الأعلى ، وأحاط بما لم تحط به الملائكة ، إذ علمه ربه الأسماء كلها . يقول محمد إقبال : « لقد قدر على الإنسان أن يشارك في أعمق رغبات العالم الذى يحيط به وأن يكيف مصير نفسه ومصير العالم كذلك تارة بتهيئة نفسه لقوى الكون . وتارة أخرى ببذل مافى وسعه لتسخير هذه القوى لأغراضه ومراميه ، وفى هذا المنهج التقدمي يكون الله فى عون المرء »(١) .

والظلال ــ التي يلقيها الإنسان من نفسه على الكائنات الأخرى حتى تتجلى في تصوره الفني وخياله الإنشائي كما يقـــول « هيجل » – عبر عنها الصوفى الإسلامي في روعة سامقة تليق بمكانة الإنسان الممتاز بقوله : « العارف يخلق بهمته الأشياء كالصور الخيالية في مخيلة المتصورين »(٢) · وعبرت عنها الفلسفة الإسلامية في كلمة ابن رشد « إن الإنسان هو وحده بين المخلوقات القادر على أن بحول الصور الكونية إلى معان ومدارك عقلية هي مرآة هذا الوجود» ، وهذه القدرة التخيلية ، القدرة المبدعة الخالقةالتي من بها الله سبحانه على الإنسان هي سره الأكبر ، ومها وحدها ، أصبحت للصور الكونية معان ترجم عنها الإنسان وأبرزها فأصبح وحده الحلقة المفسرة للكون ، أو اللوحة التي يتجلى فيها الكون ، فتتجلى فيها آية الله الكبرى. يقول فريد الدين العطار: « الإنسان خلاصة العالم ، أو هوالعالم الأصغر الذي انطوى فيه العالم الأكبر ، أو هو روح العالم الشاعر بنفسه وبالله ومن أجله خلق كل شيء(٣) » . ويقول ــ الجامي ــ : « الإنسان تاج الخليقة وآخر أسابها، وهو وإن يكن آخر في ترتيب الخليقة فهو أول في مجرى الفكر الرباني ، لأن الجانب الأساسي فيه هو الروح الذي فاض عن الألوهية مباشرة » ، ويقول ابن عربي «هو العالم الأصغر الذي انعكست

<sup>(</sup>١) تجديد التفكير الديني في الإسلام ، لمحمد إقبال ص ١٩

<sup>(</sup>٢) محيى الدين بن عربي في الفتوحات ج ١

 <sup>(</sup>٣) التصوف وفريد الدين العطار لعبد الوهاب عزام :

فى مرآة وجوده كل كالات العالم الأكبر »، ويقول جلال الدين الرومى: « إن الإنسان هو عين الكون المبصرة »: ويقول الشيخ الأكبر محيى الدين العطار ابن عربى: « الإنسان سر الله مبينا فى خلقه »، ويقول فريد الدين العطار مخاطباً الإنسان: «... أنت اللب والعالم هو القشر ، كل ذرات العالم مسخرة لك » ، ويقول حجة الإسلام الغزالى: « إن للقلب بابين ، أحدهما مفتوح نحو عالم الحس والمشاهدة ، والثانى مفتوح نحو عالم الملكوت ».

فللصوفية فى هذا الجانب الروحى جولات تذاق بالوجدان ، وتلمس بالروح والشعور ولايعر عنها بالبيان أو اللسان.

وقد عبر الشاعر الصوفى عن ذلك تعبيراً رائعاً فقال :

وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وأنت الكتاب المبين الذى بأحرفه يظهر المضمر

والصوفيون يؤمنون بأن الوجود الإنساني هو سر هذا الوجود الكوني ، وأن حياة الإنسان حياة متطورة بذاتها نحو الكمال ، وهي فوق ذلك مؤثرة في كمال الوجود الشامل ، يقول الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي «إن الله تعالى لما أوجد العالم كان شبحا لاروح فيه فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم، فكان آدم عين جلاء تلك المرآة ، وروح تلك الصورة وهو الحافظ للعالم والمبتى على نظامه (١) » .

٣ - وثالث سمة للنثر الصوفى هو بلاغته وروعته وجلاله وسحره وشدة
 تأثیره علی النفوس ، لما اشتمل علیه من حکمة وصدق وحب وعشقو جمال
 وحق ، و لما أو دع فیه من نور ، والتف به من أكسیة القبول .

٤ -- ورابع سمة هى وضوح أساليبه وجال ألفاظه وسهولة تراكيبه
 إلا عند المتأخرين أو من تفلسف من الصوفية ، كابن عربى وابن الفارض

<sup>(</sup>١) فصوص الحكم : الفص الآدمى : لحيي الدين بن عربي .

مثلا ، فقد صار [الأدب الصوفى عندهم أدبا رمزيا فى الغالب ، وألفاظا اصطلاحية فى الأكثر ، وغرابة فى كثير الأحايين ، بل تعقيداً مابعده من تعقيد .

٥ - وخامس سمة هو ما كان للصوفيين من إطناب فى الغالب وبخاصة عند المشهورين منهم بالمرسل كالغزالى ، أما من اشهر منهم بالحكمة كابن عطاء الله فقد انقلب النثر عندهم إلى جمل قصيرة تحتوى على كثير من المعانى الدقيقة ، وآثروا هذا الإيجاز البليع ، ليحفظ كلامهم ويروى من بعدهم على ألسنة المتأدبين والدارسين ، وكتاب الحكم لابن عطاء الله السكندرى ( ٧٠٩ ه ) مشهور .

7 – ويمتاز أدب الصوفيين كذلك بروائع مااشتمل عليه من التمثيل والتشبيه والخيال والتصوير ، يقول ذو النون المصرى (٢٤٥ ه): «لايسنى المحب كأس المحبة إلا من بعد أن ينضج الخوف قلبه »، ويقول الشبلى فى الحبة : «كأس لها وهج إذا استقر فى الحواس وسكن فى النفوس تلاشت ، ويقول الروزبارى (٣٦٩ ه): «الخوف والرجاء كجناحى الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه ، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص ، وإذا ذهبا صار الطائر فى حد الموت »، ويقول يحيى بن معاذ ( ٢٥٨ ه): الجوع نور ، والشبع نار ، والشهوة مثل الحطب يتولد منه الاحتراق ، ولاتطفأ نار ، حتى يحرق صاحبه (١) .

٧ – ويكثر الاقتباس في كلام الصوفية من القرآن والسنة النبوية ، حتى لتوصل الآية بالآية والحديث بالحديث كما في افتتاح حزب البر لأبي الحسن الشاذلي (٢٥٦ه) ، قال فيما قال بعد الاستعاذة والبسملة : « وإذا جاءك اللذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم . بديع

<sup>(</sup>١) راجع ص ٧٠ الأدب الصوفى ــ الأستاذ العقدة :

السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ، لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الحبير . الر . كهيعص ، حمعسق ، رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون . طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشتى إلا تذكرة لمن يخشى ، تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلا ، الرحمن على العرش استوى ، له ما في السموات وما في الأرض وما بينها وما تحت الثرى ، وإن تجهر بالقول فانه يعلم السروأخي ، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى »(١) .

۸ – أما موقفهم من السجع فكان متفاوتا ، فمنهم من تركه ، ومنهم من آثره ، ومن هؤلاء من تكلفه ، ومنهم من أتى به مطبوعا حميلا رشيقا ، وانظر إلى كلام ابن عطاء الله ( ٧٠٩ هـ) ، يقول :

(الناس(۱) يمدحونك مما يظنون فيك ، فكن أنت ذاما لنفسك ، لما تعلم مهما ، فان أجهل الناس من ترك يقين ماعنده ، لظن ما عند الناس ، غيب نظر الحلق إليك ، ينظر الله إليك ، وغيب عن إقبالهم عليك ، بشهود إقباله عليك ، علم أن العباد يتشوقون إلى ظهور سر العناية فقال تعالى : « يختص برحمته من يشاء » ، وعلم أنه لو أخلاهم من ذلك لتر كوا العمل اعتادا على الأزل فقال تعالى : « إن رحمة الله قريب من المحسنين » ، إن أردت ورود المواهب عليك فصحح الفقر والفاقة لديك ، « إنما الصدقات للفقراء المواهب عليك فصحح الفقر والفاقة لديك ، « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » ، أنوار أذن لها في الدخول وأنوار أذن لها في الوصول ، ربما وردت عليك الأنوار ، فوجدت القلب محشوا بصور الآثار ، فارتحلت من وردت عليك الأنوار ، فوجدت القلب محشوا بصور الآثار ، فارتحلت من بشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكراً ، وتشغله حقوق الله عن أن يكون لنفسه شاكراً ، وتشغله حقوق الله عن أن يكون لنفسه شاكراً ، وتشغله حقوق الله عن أن يكون لخطوظه ذاكراً ، جعلك الله في العالم الأوسط بين ملكه وملكوته ،

<sup>(</sup>۱) مجموع الأوراد ص ۲۵ و ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) ص ٤١ تابع العروس ــ المطبعة العثمانية .

ليعلمك جلالة قدرك من مخلوقاته ، وأنك جوهرة انطوت عليها أصداف مكنوناته ».

وأنت (١) مع الأكوان مالم تشهد المكون ، فاذا شهدته كانت الأكوان معك ، العاقل بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى ، قد أشرق نوره ، وظهرت تباشيره ، فصد عن هذه الدار موليا ، وأعرض عها مغضبا ، فلم يتخذها موطنا ، ولاجعلها سكنا ، بل أبهض الهمة فيها إلى الله تعالى ، وسار إليه مستعينا به فى القدوم عليه ، فماز الت مطية عزمه لايقر قرارها ، دائماتسيارها ، إلى أن أناخت محضرة القدس ، وبساط الأنس ، محل المفاتحة والمواجهة ، والمحالسة والمحادثة ، والمشاهدة والملاطفة ، وصارت الحضرة معشش قلوبهم إليها يأوون ، وفيها يستوطنون ، فان نزلوا إلى سماء الحقوق ، وأرض الحظوظ ، فبالإذن والتمكين ؛ والرسوخ فى اليقين ، فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة ، بل دخلوا فى ذلك بسوء الأدب والغفلة ولا إلى الله ، .

وهنا نجد أسلوب هذا الصوفى متفاوتا ، تارة مسجوعا وتارة غير مسجوع ، وذلك فى موضع واحد وكلام واحد، فمابالك بكلام الصوفيين، وهم متفاوتون فى الزمان والمكان ، وفى البلاغة والفصاحة ، وفى الميول والأذواق .

٩ – والصوفية قبل كل شيء في جانب المعنى لا اللفظ ، فأدبهم ملىء بالمعانى الثرة وليس أدب ألفاظ وجمل جوفاء . إنه أدب فكرة ودعوة وعقيدة وروح ، وليس أدب ترف وجال ، ولا أدب بيان لفظى أو خيال ، أدب الحقيقة المصفاة النابعة من القلب (٢) ، فهم ذوو ثقافة واسعة وهيام شديد بالثقافة الأدبية ، ولهم آراء معروفة في المذاهب الأدبية (٣) .

<sup>(</sup>١) ص ٤١ تاج العروس ــ المطبعة العثمانية المصرية .

<sup>(</sup>۲) ۲۱ زكى مبارك – التصوف الإسلامى .

<sup>(</sup>٣) ٨٤ الرجع .

وقد عاشوا في القرن الثانى الهجرى والنفوذ قوى للقصاصين ، فقاوموهم(١) ، وأزروا بهم لأن القصاصين كانوا يعتمدون على حسن البيان ، ومذهبهم أشبه بالسوفسطائيين في استثارة الشباب والتأثير عليهم ، وكان الصوفيون لا يرون الأدب إلا معانى وأفكارا وآراء .

رهكذا كان الصوفيون من قادة الفكر والبيان (٢) ، في القرن الأول والثانى ، وقد كان للقصاص منزنة أدبية رفيعة ، حيث كانوا يحتفلون ببلاغة اللفظ وبالجال البياني وبشتى صور الحيال والتشبيه والمحاز احتفالا شديداً ، ولما كان الصوفية منصرفين عن هذا الجانب ، فقد آثروا أن يخففوا من غلواء القصاص وبيانهم اللفظى ، فهاجموهم ، و «قاوموا القصاص (٣) » كما يقول زكى مبارك (٤) ، ولعل ذلك ليحولوا دون شدة تأثير سحرهم اللفظى على أذهان الشباب الإسلامي

وهو فى جملته أدب خلا من الزخرف ، ولم يعن بالألفاظ ، وحفل بدقائق المعانى ، والمعانى هى كل البلاغة عند أرباب الذوق والروح .

ويعد الأدب الصوفى أدب قوم خبروا الحياة(٥) وأهلها ، ثم ملوا المجتمع وحياة النرف ، وركنوا إلى الحشونة والزهد فى الحياة .

وفى آثار الأدب الصوفى نصوص كثيرة من القصص والوصف والحكم وجوامع الكلم، انظر إلى قول ابن عطاء الله السكندرى فى حكمه: وادفن وجودك فى أرض الحمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه ».

وفي شرح الرندي وابن عجيبة : «كلما دفنت نفسك أرضا أرضا ،

<sup>(</sup>١) ١ : ٨٤ التصوف الإسلامي :

<sup>(</sup>٢) ١ : ٨٨ التصوف الاسلامي لزكي مبارك.

<sup>(</sup>٤٠٣) ١ : ٨٤ المرجع نفسه ج

 <sup>(</sup>۵) ومنه حكم ابن عطاء الله السكندرى ، وكانت تدرس فى الأزهر الشريف
 وقد شرحها للرندى وابن عجيبة .

سما قلبك سماء سماء » ، وابن عطاء الله يتأثر في استغاثاته خطوات أبي الحسن الشاذلي في حزب البر ، حيث يعلل المعاني ويحللها ، ويشرح وينقد ويستنبط .

۱۰ وقد أثرى الأدب الصوفى الأدب العربى بما أدخله فيه من فن الترجمة الذاتية التي يعد بحق أروع مثال لها كتاب « المنقذ من الضلال » للامام الغزالى ، وكتاب « لطائف المن » للشعرانى ، وقد ترجما فيهما لحياتهما الروحية ترجمة رائعة .

ويقول زكى مبارك فى كتابه « التصوف الإسلامى » : إن الأدب كل الأدب هو ما أثر عن الصوفية ، وإن تجاهله أهل العلم فى مصر وغير مصر ، حيث لا تجد له أثراً فى البرامج التعليمية ، ولا تجد منه شاهداً فيا يتخيره أساتذة المدارس فى مختلف الأقطار العربية للحفظ والتسميع (١) .

#### ويقول أيضاً:

إى والله كان للصوفية أدب هو أعلى وأشرف من أدب البحترى والمتنبى وأبى العلاء ، ولكن طافت بالناس طائفة من الجهل ، فتوهموا أن لا صلة بين الأدب والدين ، وراحسوا يقفون فيما يتخيرون عند الكتاب والشعراء الذين ألفوا الروح المدنية ، واتخذوا غذاءهم من المكتوس المترعة(٢) .

## فلسفة الاشراق عند السهروردى

مبدأ الفلسفة الإشراقية وأساسها الأول هو « أن الله نور الأنوار ، ومصدر جميع الكائنات ، فن نوره خرجت أنوار أخرى هي عماد العالم المادي والروحي ، والعقول المفارقة ليست إلا وحدات من هذه الأنوار تحرك الأفلاك وتشرف على نظامها (٣) .

<sup>(</sup>١) ١ : ٣٦ التصوف الاسلامي .

<sup>(</sup>۲) ۱ : ۳۳ و ۳۷ المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٣) « هياكل النور » ص ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٧ ، و « الفلسفة الإسلامية » لإبراهيم مدكور ص ٣٠

فالإشراق بمدلوله العميق ، هو « الكشف » أى ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها بالإشراقات على الأنفس عند تجردها .

ولا بن سينا حكمة إشراقية، أودعها رسالة حى بن يقظان إذ نرى فيها كيف ترقى النفس حتى تصل إلى الله ، وكيف يرسل الله سراً إلهياً يشرف عليها ، فينتشلها من عالم الشهوات الحسى إلى عالم العقل المحض .

وقد شغل السهروردى الشامى بالإشراق عن كل شيء فى الحياة – وإنا لنلمس نفحات هذه الفلسفة فى الكثير من كلماته ودعواته التى كان يرددها فى خلواته:

- « الإشراق سبيلك اللهم ، ونحن عبيدك .
  - « نعتز بك ، ولا نتذلل لغيرك .
- « لأنك أنت المبدأ الأول ، والغاية القصوى .
  - « منك القوة وعليك التكلان . . .
    - أعنا على ما أمرت
    - « وتممم علينا ما أنعمت .
    - « ووفقنا لما نحب ونرضي»(١) .

« فالإشراق » هو سبيله إلى الفيض العلوى . هذا الفيض الذى لا يتجلى إلا على من أشرب قلبه بحب الحكمة ... وقد أحب السهروردى الحكمة ومزج نفسه بها حتى لقب بالحكيم ... ولا يطلق لقب الحكيم عنده إلا على من له مشاهدة اللا مور العلوية ، وذوق مع هذا وتأله ، ويرى أن أول الشروع في الحكمة :

- ١ الانسلاخ عن الدنيا.
- ٢ مشاهدة الأنوار الإلهية .

<sup>(</sup>١) ﴿ المشارع والمطارحات ؛ ص ١٩٦

وقد قرن السهروردى الفلسفة "بالتصوف ، وأطلق على الفيلسوف المتصوف لقب « الحكيم المتأله » وهو عنده أن يكون على ارتباط وثيق بالصوفي الذي يتذوق . . . . وإلى هذا أشار في كتابه : « حكمة الإشراق » أن كتابه هذا « لطالبي التأله والبحث ، وليس للباحث الذي لم يتأله ولم يطلب التأله فيه نصيب . . . ولا نباحث في هذا الكتاب ورموزه إلا مع المجتهد المتأله ، أو الطالب للتأله ، فمن أراد البحث وحده فعليه بطريقة المشاثين . فإنها جنة للبحث محكمة ، وليس لنا معه كلام ومباحث في القواعد الإشراقية ، بل الإشراقيون ، لا ينتظم أمرهم دون سوانح نورانية »(٢) .

ويشرح هذه الفكرة ، بوضوح أشمل فيقول : « . . وفي الجملة « الحكيم المتأله » هو الذي يصبر بدنه كقميص يخلعه نارة ويلبسه أخرى . ولا يعد الإنسان في الحكاء مالم يطلع على الخميرة المقدسة ، وما لم يخلع ويلبس ، فإن شاء عرج إلى النور ، وإن شاء ظهر في أي صورة أراد . وأما القدرة فإنها تحصل عليه بالنور الشارق عليه . ألم تر أن الحديدة الحامية إذا أثرت فيها النار تتشبه بالنار وتستضىء وتحرق ؟ فالنفس من جوهر القدس ، إذا انفعلت بالنسور واكتست لباس الشروق أثرت وفعلت : فتومىء فيحصل الشيء بإيمائها ، وتتصور فيقع على حسب تصورها . . فالدجالون يحتالون بالمخارق والمستنير الفاضل المحب للنظام البرىء من الشر ، يؤثر بتأييد النور لأنه وليد القدس (٣) » .

ففلسفته تستمد أصولها من روح صوفية مشرفة ، وهو يريد من الصوفى الفيلسوف أن يصل إلى مرتبة « الحكيم المتأله » الذي يجمع

<sup>(</sup>۱) «المشارع والمطارحات» ص ۱۹۵، ۱۹۳ تحقیق ه، کوربان. (۳،۲) «المشارع والمطارحات» ص ۵۰۶ من مجموعة «فی الحسكمة الالهیة» تحقیق ه: کوربان:

فى أطواء نفسه الحكمة والتجرد والانسلاخ عن الدنيا للوصول إلى المذات الإلهية .

ورأى بعض الباحثين ، ولا سيا بعض المستشرقين ، أن هذهالفلسفة ذات اتصال بالفلسفة اليونانية ، وبفلسفة الفرس ، وأن ابن سينا قد عرض لها فبل السهروردى . يقول كلمان هيوار :

« حكمة الإشراق – هي نوع من تصوف الأفلاطونية الحديثة ، فهي الفلسفة المشرقية التي ظهرت في أيام ابن سينا وصنف فيها رسالة سماها « الحكمة المشرقية » وكان لها طابع من الإبهام تحررت منه بعد ذلك »(١) .

ويقول دى بور: « الإشراقيون الحكماء ، أتباع المذهب القائل بحكمة الإشراق أو الحكمة المشرقية ، ويطلق هذا الاسم بوجه خاص على تلاميذ السهروردى .

« وهذه الحكمة هي عبارة عن مذهب التوفيق في الفلسفة اليونانية الذي انتقل إلى الشرق في كتب الأفلاطونية الجديدة ، وهرمس وما شابهها ، والمتزج بكتب الفرس وغيرهم ، وهي فلسفة روحانية لها في نظرية المعرفة مذهب صوفي ، وتعبر عن الله وعن «عالم العقول » بالنور ... والمعرفة الإنسانية في هذا المذهب عبارة عن إلهام من العالم الأعلى يصل إلينا بواسطة عقول الأفلاك ، وأكبر أصحاب هذا المذهب هم هرمس وأجاثؤمين ، وأبندوقليس وفيثاغورس وغيرهم ، ولأفلاطون بهذا المذهب أكثر من صنة أرسطو به ، وهؤ لاء الفلاسفة يوصفون غالباً بانهم أنبياء وحكاء وملهمون ، وقد تأثرت الفلسفة الإسلامية بهذا المذهب منذ نشأتها إلى وقتنا الحاضر تأثراً كبيراً . وأتباع مذهب المشائين (٢) في الإسلام

<sup>(</sup>١) « دائرة المعارف الاسلامية » مجلد ٨ عدد ١ ص ١٤

 <sup>(</sup>۲) المشاؤن هم تلاميذ أرسطو ، سموهم كذلك لأنه كان يعلمهم وهو يتمشى فى أروقة المعهد.

يوافقون الفلسفة الإشراقية . . . وربما كان أقلهم تأثراً بها الفيلسوف ابن رشد »(١) ، ومع اتصال فلسفة الإشراق ببعض المذاهب التي انبثقت عند الإغريق ، فقد صهر السهروردي آراء من تقدم ببوتقة من كشفه وفوقه ومواجيده وأخرجها صورة نقية تعبر عن روح وحكمة وفلسفة ، وهذا الذي جعل هذه الفلسفة توسم باسمه .

رد السهروردى كل شيء في العالم إلى نور الله وفيضه ، وهذا النور « الإشراق » « وإذا كان العالم قد برز من إشراق الله وفيضه ، فالنفس تصل كذلك إلى بهجتها بواسطة – الفيض والإشراق – فإذا تجردنا عن الملذات الجسمية ، تجلى علينا نور إلهى لا ينقطع مدده عنا . وهذا النور صادر عن كائن منزلته منا كمنزلة الأب والسيد الأعظم للنوع الإنساني وهو الواهب لجميع الصور (٢) .

## صور من النثر الصوفي

#### ۱ ــ روئيا صوفي للسهروردى :

عمد السهروردى كذلك إلى القصص ليبين فلسفته ويشرح أصولها، فقص فى العلم الثالث من كتاب « التلويحات » قصة المنام الذى رأى فيه المعلم الأول وحوارهما عن الذات والنفس وكمال الوجود ومعنى الاتصال والاتحاد والعقل الفعل ، وهى خوالج نفسية تدل على اشتغال عقله الباطن كعقله الواعى فى كل ما يصله بالذات العليا .

قال السهروردى: كنت زمانا شديد الاشتغال، كثير الفكر والرياضة، وكان يصعب على مسألة العلم، وما ذكر فىالكتب لم يتنقح لى، فوقعت ليلة من الليالى خلسة فى شبه نوم لى، فإذا أنا بلذة غاشية، وبرقة لامعة

<sup>(</sup>١) و دائرة المعارف الإسلامية ، المجلد الثاني ص ٢١٢

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۲۳ وما بعدها من كتاب السهرودى لسامى الكيالى:

ونور شعشعانی ، مع تمثیل شبح إنسانی . فرأیته ، فإذا هو غیاث النفوس ، وامام الحكمة « المعلم الأول » علی هیئة أعجبتنی ، وأبهة أدهشتنی ، فتلقانی بالترحیب والتسلیم ، حتی زالت دهشتی ، وتبدلت بالأنس وحشتی . فشكوت إلیه من صعوبة هذه المسألة فقال لی : ارجع إلی نفسك فتنحل لك .

فقلت : وكيف ؟ فقال : إنك مدرك لنفسك ، فإدراكك لذاتك ببذاتك أو غيرها فيكون لك إذن قوة أخرى ،أو ذات تدرك ذاتك ، والكلام عابد فظاهر استحالته . وإذا أدركت ذاتك بذاتك أباعتبار أثر لذاتك في ذاتك ؟

فقلت : بلى . قال : فإن لم يطابق الأثر ذاتك فلبس صورتها كما أدركتها . . .

فقلت : فالأثر صورة ذاتى . قال : صورتك لنفس مطلقة أو متخصصه بصفات أخرى ، فاخترت الثانى ، فقال : كل صورة فى المتفس هى كلية . . وإن تركبت أيضاً من كليات كثيرة فهى لا تمنع المشركة لنفسها ، وإن فرض منعها تلك فلمانع آخر . . وأنت مدرك ذاتك ، وهى مانعة للشركة بذاتها . فلبس هذا الإدراك بالصورة .

فقلت : أدرك مفهوم « أنا » ، فقال : مفهوم «أنا» من حيث مفهوم «أنا » لا يمنع وقوع الشركة فيه .

وقد علمت أن الجزئى من حيث إنه جزئى لاغير كلى . وهذا ، وأنا ، ونحن ، وهو ، لها معان معقولة كلية من حيث مفهوماتها المجردة . دون إشارة جزئية . .

فقلت : فكيف إذن ؟ قال : فلما لم يكن علمك بذاتك بقوة غير ذاتك . فإنك تعلم أنك أنت المدرك لذاتك لا غير ، ولا بأثر مطابق ، ولا بأثر غير مطابق . ودنى ولا بأثر غير مطابق . فذاتك هي العقل والعاقل والمعقول .فقلت : زدني

قال: ألست تدرك بدنك الذى تتصرف فيه إدراكا مستمراً لا تغيب عنه ؟ فقلت: بلى . قال: ألحصول صورة شخصية فى ذاتك وقد عرفت استحالته ؟

قلت: لا ، بل على أخذ صفات كليته. قال: وأنت تحرك بدنك الحاص ، وتعرفه بدناً خاصاً جزئياً . وما أخذت من الصورة نفسها لا يمنع وقوع الشركة فيها ، فليس إدراكك لها إدراكا لبدنك الذى لا يتصور أن يكون مفهومه لغيره .. ثم أما قرأت في كتبنا : أن النفس تتفكر باستخدام المفكرة ، وهي تفصل وتركب الجزئيات ، وترتب الحدود الوسطى ؟ والمتخيلة لا سبيل لها إلى الكليات ، لأنها جرمية فإن تنزع الكليات من الجزئيات ؟ وفي أي شيء تستعمل المفكرة ؟ وكيف تتزع الكليات من الجزئيات ؟ وفي أي شيء تستعمل المفكرة ؟ وكيف تأخذ من الحيال ؟ وماذا يفيدها تفصيل المتخيلة ؟ وكيف تستعد بالفكر عنها في النفس كلية ؟ وأنت تعلم متخيلتك ووهمك الشخصيتين الموجودتين عنها في النفس كلية ؟ وأنت تعلم متخيلتك ووهمك الشخصيتين الموجودتين ودريت أن الوهم ينكرها .

قلت : فأرشدنى ، جزاك الله ، عن زمرة العلم خيراً ا قال : وإذا دريت أنها تدرك لا بأثر مطابق ، ولا بصورة فاعلم أن التعقل هو حضور الشيء للذات الهجردة عن المادة ، وإن شئت قلت عدم غيبته عنها ، وهذا أتم ، لأنه يعم إدراك الشيء لذاته ولغيره إذ الشيء لا يحضر لنفسه ، ولكن لا يغيب عنها .

أما النفس فهى مجردة غير غايبة عن ذاتها ، فبقدر تجودها أدركت ذاتها ، وما غلب عنها إذا لم يكن لها استحضار عينه كالسهاء والأرض ونحوهما فاستحضرت صورته . أما الحزئيات ففى قوى حاضرة لها ، وأما الكليات فنى ذاتها إذ من المادركات كلية لا تنطبع فى أجرام(١) :

<sup>(</sup>١) أجرام : جمع جرم بكسر الجيم ، الجسيم من الحيوان وغيره ،

والمدرك هو نفس الصورة الحاضرة لا ما خرج عن التصور ، وإن قيل للمخارج إنه مدرك فذلك بقصد ثان ، وذاتها غير غايب عن ذاتها ولا بدنها جملة ما ولا قوى مدركة لبدنها جملة ما . وكما أن الحيال غير غايب عنها فكذلك الصورة الحيالية فتدركها النفس لحضورها لا لتمثلها في ذات النفس ، ولو كان تجردها أكثر لكان الإدراك لذاتها أكثر وأشد ، ولو كان تغلطها على البدن أشد كان حضور قواها وأجزائها لها أشد ،

ثم قال لى : اعلم أن العلم كمال للوجود من حيث مفهومه . ولا يوجب تكثراً فيجب للواجب وجوده وأشار إلى ما ضبطناه في الضابط الجامع من قبل . فواجب الوجود ذاته مجردة عن المادة . وهو الوجود البحت والأشياء حاضرة له على إضافة مبدئية تسلطية ، لأن الكل لازم ذاته ، فلا تغيب عنه ذاته ولا لازم ذاته ، هعدم غيبته عن ذاته ولوازمه مع التجرد عن المادة هو إدراكه كما قررناه في النفس ، ورجع الحاصل في العلم كله إلى عدم غيبة الشيء عن المحردعن المادة صورة كانت أو غيرها ، والإضافة جائزة في حقه ، وكذلك السلوب ، ولا تخل بوحدانيته ، وتكثر أسماؤه لهذه السلوب والإضافات ، ولا يعزب عن علمه إذن « مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » . ولو كان لنا على غير بدننا سلطنة كما على لهذنا لأدركناه كدارك البدن على ما سبق من غير حاجة إلى صورة . المنس الحضور له ، والتسلط من غير صورة ومثال . ثم قال لى : كفاك في العلم هذا ، وأرشدني إلى أمور فرقت بعضها في هذا الكتاب(١) .

فقلت له : ما معنى الاتصال والاتحاد للنفوس بعضها مع بعض وبالعقل الفعال ؟ قال : إما دمتم فى عالمكم هذا فأنتم محجوبون ، وإذا فارقتموه كاملين فلكم الاتحاد والاتصال . فقلت : كنا ننكر على طوائف من إخوان التجريد والحكاء فى إطلاق الاتصال فإنه لايكون إلا فى الأجرام .

<sup>(</sup>۱) يريد كتاب ( التلويحات ) ،

فقال : اعلم أنك فى ذهنك تعقل اتصالا مطلقاً بين جسمين معقولين مجردين ، وتدرك أعضاء حيوان واحد معقولة مع اتصال .

فقلت: بلى . فقال: هل فى ذهنك طرف معين وامتداد مشخص؟ قلت: لا . قال.: إنما هو، اتصال عقلى: فالنفوس أيضاً تجد بينها فى العالم العلوى اتصالا عقلياً لاجرمياً . واتحاداً عقلياً ستعرفه بعد المفارقة . ثم أخذ يثنى على أستاذه أفلاطون الإلهى ثناء تحيرت فيه .

فقلت : هل وصل من فلاسفة الإسلام إليه أحد ؟

فقال: لا ، ولا إلى جزء من ألف جزء من رتبته . ثم كنت أعد حماعة أعرفهم فها التفت إليهم ورجعت إلى أبى يزيد البسطامي وأبى محمد سهل بن عبد الله التسترى وأمثالها (١) فكأنه استبشر وقال: أولئك همالفلاسفةو الحكماء حقاً .ما وقفوا عند العلم الرسمي بل جاوزوا إلى العلم الحضورى، والاتصالى، الشهودى ، وما اشتغلوا بعلائق الهيولى فلهم « الزلني وحسن مآب »فتحركوا عما نحركنا و نطقوا بما نطقنا . ثم فارقني ، وخلفني أبكى على فراقه ، فوالهني على تلك الحالة(٢) .

# ٢ - التجرد والانقطاع للسهروردي

لا تضيع عمرك ، فإنك لن تجده بعد فواته ، اصبر صبر الرجال ولا تعود تفسك بأخلاق ربات الحجال(٣) .

<sup>(</sup>١) فلاسفة الاسلام: كالفارابي وابن سينا وغيرهما ممن لهم الحسكمة النظرية ، وأما أبو يزيد البسطامي وسهل التسترى والحسلاج وأبو الحسن الجرجاني وذو النون المصرى وأشباههم وإن كانوا قليلي البحث والنظر في الحكمة النظرية فلهم اليد البيضاء في الحكمة الكشفية.

<sup>(</sup>۲) « التلويحات » ص ۷۰

<sup>(</sup>٣) ربات الحجال : النساء .

واعلم أن الحكماء الكبار ، منذكانت الحكمة خطابية فى الزمان السابق مثل والد الحكماء أب (١) الآباء هرمس وقبله أغاثا ديموس ، وأيضاً مثل فيثاغورس وأباذاقليس وعظيم الحكمة أفلاطون كانوا أعظم قدراً وأجل قدراً من كل مبرز فى البرهانيات نعرفه من الإسلاميين .

ولا يغرنك استرسال هؤلاء مع فيثاغورس ، فإن هولاء القوم وإن فصلوا ودققوا ما اطلعوا على كثير من خفيات سراير الأولين سيما الأنبياء مهم ، والاختلافات إنما وقعت في التفاصيل ، وأكثر كلام القوم على الرموز والتجوزات فليس من الواجب الرد عليهم ، وقد اتفق الكل على ما ينبغى في الآخرة من علم الواحد الحق ، وما يليه من العقول والنفوس والمعاد للسعداء ، في الآخرة من علم الواحد الحق ، وما يليه من العقول والنفوس والمعاد للسعداء ، فعليك بالرياضة والانقطاع لعلك تنال مما نالوا ، وقد حكى الإلمي أفلاطون على نفسه فقال ما معناه « إذى ربما خلوت بنفسي وخلعت بدنى جانباً وصرت كأنى مجرد بلا بدن عرى من الملابس الطبيعية ، برى عن الهيولى ، فأكون كأنى مجرد بلا بدن عرى من الملابس الطبيعية ، برى عن الهيولى ، فأكون داخلا في ذاتى ، خارجاً عن سائر الأشياء فأرى في نفسي من الحسن والبهاء والضياء والمحاسن العجيبة الأنيقة ما أبتى متعجباً فأعلم أنى جزء من أجزاء العالم الأعلى الشريف » في كلام طويل .

وحكى المعلم الأول عن نفسه هذه الأنوار العظيمة وقد اتفق كلهم على أن من قدر على خلع جسده ورفض حواسه صعد إلى العالم الأعلى وغيره من أصحاب المعارج ، ولا يمكون الإنسان من الحمكاء ما لم يحصل له ملكة خلع البدنوالترق ، فلا يلتفت إلى هولاء المتشبهة بالفلاسفة الخبطين الماديين ، فإن الأمر أعظم مما قالوا ، وطرائق هولاء معاً خفية لشرفها وعظمتها ومنها ظاهرة (٢) .

<sup>(</sup>١) الصحيح أن يقال : أبو الآباء .

<sup>(</sup>۲) ، التلويحات ، ص ۱۱۱

# ابراهيم بنأدهم

**۲۷ ـ ۲۲۱ ه ۰ ـ ۲۶۲ ـ ۲۷۷ م** 

- 1 -

في عصر ازدهار حركة الزهد والزهاد في الفكر الإسلامي في أواخر القرن الأول الهجرى ، وفي القرن الثاني كله ، عصر الحسن البصرى «١١٠هـ» وسفيان ابن عيينة «١٩٨ هـ » ورابعة العدوية «١٨٧ هـ » ، واضرابهم. — نشأ وعاش ابراهيم بن أدهم الذي عاصر النصف الثاني من حياة الدولة الأموية ، وعاصر أوائل الدولة العباسية ، وشاهد مختلف التيارات والتحولات السياسية والاجتماعية في حياة المسلمين الأولين ، وكان له صداه الكبير في كل مكان ، وصوته للدوى في كل مجال ، وكان له التقدير والاحترام والإجلال منكل مسلم يعبد الله في الأرض .

**- Y -**

ولقد تحدث إبراهيم عن نفسه ، وعن حياته الروحية وبدايات صوفيته وزهده ، فقال :

«كان أبى من ملوك خراسان ، وكنت شاباً ، فركبت إلى الصيد في يوم من الأيام ، خرجت على دابة لى ، ومعى كلب صيد ، فأهجت ثعلباً ، فبينا أنا أطلبه ، إذ هنف بى هاتف لا أراه ، يقول :

" يا إبر اهيم ، ألها خلقت ؟ أم بهذا أمرت ؟ " ففز عت ووقفت ، ثم عدت للصيد . فنعل بى مثل ذلك ثلاث مرات ، ثم هتف بى الهاتف يقول : والله ما لهذا خلقت ، ولا بهذا أمرت ، فنزلت ، فصادفت راعياً لأبى ، يرعى الغنم ، فأخذت جبته الصوف ، فلبستها ، ودفعت إليه الفرس وما كان معى ، وتوجهت إلى مكة ، فبينا أنا فى البادية ، إذا برجل يسير ، ليس

معه اناء ولا زاد . فلما أمسى ، وصلى المغرب ، حرك شفتيه بكلام لم أفهمه، فإذا بإناء فيه طعام ، وإناء فيه شراب ، فأكلت وشربت معه .

وكنت معه على هذا أياما . . وعلمنى اسم الإله الأعظم ،ثم غاب عنى ، وبقيت وحدى فبيما أنا ذات يوم ، مستوحش من الوحدة ، دعوت الله به فإذا بشخص أخذ بحجزتى ، وقال : سل تعط ، فراعنى قوله ، فقال : لا روع عليك ، ولا بأس عليك ، لقد علمك أخى اسم الإله الأعظم ، فلا تدع به على أحد بينك وبينه شحناء ، فهلكه هلاك الدنيا والآخرة ، ولكن ادع الله أن يؤنس به وحشتك ، ويجدد به فى كل ساعة رغبتك ، ثم انصرف وتركنى . .

وهكذاكان الأمر ، وترك إبراهيم بن أدهم الفتى الحراسانى المترف ، حياته الأولى اللاهية ، وانصرف إلى العبادة ، وسار على مذهب الزاهدين الصالحين ، ونهج نهجهم فى الحياة . وانصرف معهم إلى التقوى والورع والحوف من الله ، والطمع فى مثوبته .

خرج إلى مكة ، فلتى بها أعلام الزهاد والعلماء والفقهاء والصالحين ، من أمثال سفيان بن عيينة « – ١٩٨ هـ » ، والفضيل بن عياض « – ١٨٦ هـ » وكان الفضيل قاطع طريق ، ثم تاب وزهد فى الدنيا ، ثم دخل إبراهيم الشام وعاش فيه ، ثم قصد مصر ، فرحل اليها ، وأقام بها فترة .

وفى كل هذه البلادكان يلقى الزهادو العبادو الصالحين و الورعين و المتنسكين ويعيش معهم ، ويقضى أوقاته بينهم فى العبادة و الذكر و السياحة فى الأرض.

وما أشد بعد حياته الثانية عن حياته الأولى .

هذا هو إبراهيم بن أدهم ، ابن الملوك ، وأحد أمراء بلخ ، الذي زهد في الدنيا ، وعاف الملكو الحكم ولبس الصوف ، وهام على وجهه في الصحاري والقفار ، يعيش من كسب يده ، ويرعى الغنم ، ويحرس البساتين ، ويقوم بمختلف الأعمال التي تقيه شر الحاجة والعوز .

ویسأله رجل مرة ، یقول له : لم هجرت الناس ؟ فیرد علیه إبراهیم قائلا : « أمسکت بدینی بین صدری وفررت به من بلد إلی بلد ، أرض ترفعنی ، وأرض تضعنی ، فمن رآنی ظنی راعیاً أو مجنوناً ، أفعل ذلك لعلی أصون دینی من وساوس الشیطان ، وأمر بایمانی سالما من باب الموت ،

ويقول إبراهيم : من أطلق أمله ساء عمله ، ومن أطلق بصره ، طال أسفه ، ومن أطلق لسانه قتل نفسه ، ومن عرف ما يطلب هانعليه مايبذل.

ويقول أيضا:

اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجتاز ست عقبات !

\_ أن تغلق باب النعمة ، وتفتح باب الشدة

ــ وأن تغلق باب العز ، وتفتح باب الذل

ــ وأن تغلق باب الراحة ، وتفتح باب الجهد

ــ وأن تغلق باب النوم ، وتفتح باب السهر

\_ وأن تغاق باب الغني ، وتفتح باب الفقر

\_ وأن تغلق باب الأمل ، وتفتح باب الاستعداد للموت

- T -

وفى مصر رحل إبراهيم بن أدهم إلى الفسطاط، ثمرحل إلى الاسكندرية وجالس علماءها وزهادها ومتصوفيها والصالحين من أبنائها ، ولقيه رجل من أهل هذه المدينة اسمه « أسلم بن يزيد الجهنى »

فقال أسلم:

ـ من أنت يا غلام ؟

ورد عليه ابراهيم : أنا شاب من أهل خراسان .

فقال له : وما حملك على الخروج من الدنيا ؟

\* قال له ابراهيم : زهدا فيها ، ورجاء لثواب الله عز وجل .

فقال : إن العبد لا يتم رجاؤه لثواب الله تعالى حتى يحمل نفسه عبى الصبر .

ثم قال له « أسلم » : يا غلام ، إياك إذا صحبت الأخيار ،أوحادثت الأبرار أن تغضهم عليك ، فإنالله تعالى يغضب لغضهم ، ويرضى لرضائهم وإن الحكماء هم العلماء ، وهم الراضون عن الله عز وجل إذا سخط الناس ، وهم جلساء الله غدا ، بعد النبيين والصديقين .

والتفت رجل من أصحاب « أسلم » فقال له : اضربه فأوجعه ، فإنا نراه غلاماً قد وفق لولاية الله تعالى .

فقال له إبراهيم : إنى صحبت وأنا ماش بين الكوفة ومكة رجلا . فرأيته إذا أمسى يصلي ركعتين فيهما تجاوز ، ثم يتكلم بكلام خفي بينهوبين نفسه ، فإذا إناء فيه طعام ، وإناء فيه ماء ، فكان يأكل ويطعمني .

فبكى الرجل الشيخ « أسلم » عند ذلك ، وبكى من حوله ، وقال : يا غلام ، ماذا قال لك ؟ وماذا علمك ؟

قال ابراهيم : علمني اسم الإله الأعظم .

فسأله الرجل الشيخ « أسلم » : وما هو ؟

فقال له ابر اهيم : إنه يتعاظم على أنأنتظر به ، فإنى سألت بهمرة، فإذا برجل يقول : سل تعط ، فراعنى ، فقال : لا روع عليك ، فإياك أن تدعو به إلا فى بر ، ثم ذهب عنى .

فتعجب من قولى ، ثم قال: يا غلام إنا قد أفدناك ، ومهدناكوعلمناك .

ثم قال بعضهم : يا إلهنا ، احجبه عنا ، واحجبنا عنه ، فما أدرىأنا أين ذهبوا لقدكان ميلاد ابن أدهم فى بلخ ، وبلخ مدينة كبيرة من مدن خراسان السياسية قديماً ، ثم صارت مركزاً من مراكز الثقافة والعلم والدين .

وطوف ابراهيم بالآفاق ، وتلتى ثقافته عن كثير من الشيوخ والزهاد ، وتخرج إماماً في الدين والورع والتقوى والتصوف .

وعاش إبراهيم، سائحاً فى الأرض ، ومن حوله طائفة من تلاميذه ، الناهجين نهجه فى الورع والزهد ، يعظ الناس ويفتهم ، ويرشدهم إلى الله ، ويأمرهم بمخافته ، ويمنيهم برحمته ، قال له رجل مرة : أوصنى يا إبراهيم ، فقال له : « اتخذ الله صاحبا و ذر الناس جانباً »

وقال له رجل مرة : إن اللحم قا. غلا سعره ، فرد عليه إبراهيم ، قائلا : أرخصوه أى لا تشتروه : وأنشد البيت التالي :

وإذا غلا شيء على تركته

فيكون أرخص ما يكون اإذا غلا

ومن تلاميذ ابر اهيم ابن أدهم :

- شفیق البلخی و هو من مشاهیر زهاد خراسان ، صحب ابن أدهم ، و أخذ عنه الطريقة .

- وإبراهيم بن بشار بن محمد الخراسانى الصوفى ، وكان يخدم إبراهيم ابن أدهم ، وصحبه بالشام ، هو وأبو يوسف القشولى .

ويعجب أبو الأحوص الصوفي « ــ ٢٢٨ هـ » لإبراهيم بن أدهم ، ويقول :

و رأيت خسة ما رأيت مثلهم قط:

- \_ إبر اهيم بن أدهم
- ـ ويوسف بن أسباط
  - ــ وحذيفه بن قتادة
- ــ وهشيما العجلي « ولد عام ١٠٤ وتوفى عام ١٨٣ هـ »
  - ــوأبا يونس البغوى

وعاش ابن أدهم حياته مع الله ، عابدا ، سائحاً ، ذاكراً لله تعالى .

وأخيراً لتى ربه ، ومات بالشام رحمه الله ، وأجزل مثوبته ، فلقدكان يعرف الله حق المعرفة ، ويخشاه حق الحشية ، ويراقبه أشد المراقبة .

لقد اتخذ ـــ كما يقول هو ـــ الله صاحبا ، وترك الناس جانبا .

فسلام عليه ، وفى رحمة الله مأواه ، وفى جناته مثواه ، ولا حول ولا قوة ولا فوز إلا بالله ، وبرضاء الله ، وبتقوى الله .

## حجة الاسلام الغزالي

٠٥١ \_ ٥٠٥ هـ ٥٠٠ - ١١١١ م

تمهيد:

سبق الغزالى بفلاسفة عبقريين ، رفعوا لواء الفلسفة ، ودعموا صروحها وأقاموا لمباحثها هيكلا شامخ الهذيان ، ومن هؤلاء الكندى المتوفى عام ٢٥٣ هـ ، الذى يظن أنه تأثر بالأفلاطونية الحديثة التى مزجت الفلسفة بالتصوف الديني (١) . وهذا هو ما حبب الفلسفة إلى نفس العرب، ثم الفارابي المتوفى عام ٣٣٩ هـ ، والذى تعمق فى دراسة الفلسفة الإغريقية ، وكان أول ملخص لها ، وابن سينا (٣٧٠ – ٤٢٨ هـ) وهو أهم شراح أرسطو ومذيعي آرائه فى الشرق ، وابن مسكويه المتوفى عام بتعاليم الإسلام .

وقد كان قيام الأشعرية على يدى زعيمهم أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى المتوفى عام ٣٣٤ ه حدثا فكريا خطيراً فى العالم الإسلامى ، إذ أن الأشعرية حاولت فى القرن الرابع ثم الحامس الهجرى القضاء على الفلسفة اليونانية الوثنية ومحاربة تعاليم أرسطو وأفلاطون فى الإلهيات ، ومن زعماء الأشعريين : أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى البصرى المتوفى عام ٤٠٤ ، وهو صاحب كتاب « إعجاز القرآن » :

<sup>(</sup>۱) ظهرت الأفلاطونية الحديثة في الاسكندرية في صدر العصر المسيحي وسميت كذلك لأنها وليدة تعاليم أفلاطون التي مزجت بالهام الشرق وروحه ، ومؤسس هذا الملهب هو « أومنيوس ساكاس » المتسوفي عام ۲۶۲ م ، وهو أول المعلمين الإسكندريين ، الذين حاولوا التوفيق بين فلسفتي آرسطو وأفلاطون ، وأشد أنصاره تلميذه أفلوطين ، والذي ينسب كثيرون هذا المذهب إليه .

وقد كان العصر العباسى الأول ( ١٣٢ – ٢٤٧ ه ) عصر النقل والترجمة والتأثر بالثقافة اليونانية ، وغيرها من الثقافات ، وكان العصر الثانى ( ٢٤٧ – ٣٣٤ ه ) عصر التأثر بالفلسفة و محاولة التقريب بينها وبين الدين ، أما العصر الثالث ( ٣٣٤ – ٤٤٧ ه ) فهو عصر مقاومة الفلسفة – واضطهادها في الشرق بل وفي الأندلس كذلك ، إلا زمنا قليلا ، أما العصر العباسي الرابع وهو العصر الذي عاش فيه الغربة .

#### عصر الغزالى:

فى وسط هذه الاضطرابات الدينية والفكرية ولد الغزالى ونشأ وعاش فى ظلال آل سلجوق ، وكانت الحلافة العباسية آنذاك فى مرحلة ضعف وأنهيار شديدين ، إذ أن غلبة السلاجقة الأتراك(١) على بغداد، وتصريفهم أمور الحلافة باسم الحليفة الذى لا حول له ولاطول ، أدى بالدولة إلى حالة سياسية شاذة .

وقد عاصر الغزالى من السلاجة: عضد الدين أبا شجاع إلب أرسلان وجلال الدين أبا الفتح ملك شاه ، وناصر الدين محمود ، وركن الدين أبا المظفر ، وركن الدين ملك شاه الثانى ، ومحمد بن ملك شاه ، وكان إلب أرسلان أجل ملوك السلاجقة ، وفي عهده أسست المدرسة النظامية التي كان الغزالى من أعلام أساتذتها (٢) .

#### نشأته وحياته وفلسفته :

ولد الإمام أبو حامد محمد بن محمدبن أحمدالغزالى عام ١٠٥٠ـ٥٩ممم بطوس ، وكان أبوه يعيش على غزل الصوف وبيعه في سوق الصوافين

<sup>(</sup>١) ظهوت دولتهم على يدى طغرل بك سنة ٢٦٩ هـ، راستولى السلاجقة على بغداد عام ٤٤٧ هـ، ولم تنقرض دولة السلاجقة إلا عام ٧٠٠ هـ بأيدى المغول وآل عثمان (٢) راجع كتابى « الثقافى الإسلامية » نشر المحلس الأعلى للشئون الاسلامية ١٩٦٣م.

بطوس ، ومن ثم لقب ابنه أبو حامد بالغزالى(١) ، ويقال إن نسبته إلى بلد « غزالة » إحدى ضواحي طوس(٢) :

وكان أبوه صالحا ، يعظ الناس ، ويبصرهم فى أمور دينهم ، وكان له ابن آخر اسمه أحمد قد بهج منهج الصوفيين وآثر العزلة ، وكان له أنباع فى العراق ، ودخل بغداد فازدحم الناس على مجالسه ، وقد مات والد أبي حامد وأحمد وهما صغيران . وكانت أسرتهما مشهورة بالعمم والفقه والصلاح والتصوف ، وكان لهم أح صالح عالم فقيه تونى عام ٤٣٥ ه .

ووصى والد الغزالى على ولديه صديقا له متصوفا ، فعنى بتربيتهما وتعليمهما ، ولما نفد مال والدهما أدخلها مدرسة طلبا للعلم والناسا للقوت، فعكفا على دراسة الفقه وعلى الدين والعربية .

وقد أخذ الغزالي وهو لم يبلغ العشرين يحاول التخلص من إسار التقليد، والتعمق في دراسة الفقه الذي قرأ طرفا منه في طوس على الراذكاني ثم نزح إلى جرجان ليدرس على الإمام أبي نصر الإسماعيلي، وعاد إلى طوس، مقبلا على العلم والدراسة ثلاث سنين، ثم خرج إلى نيسابور فلتي إمام الحرمين أبا المعالى الجويني (٣) فقربه الإمام إليه، وظل يجاوره

<sup>(</sup>۱) بتشدید الزای و إن كانت الشهرة تخفیفها ،

<sup>(</sup>٢) راجع السمعاني في كتاب الأنساب :

<sup>(</sup>٣) هو ضياء الدين الإمام عبد الملك الجويبي الشافعي ، ولد في مدينة جوين من أهمال خراسان عام 19 ه ه ، و تفقه على والده ، ثم جلس في مكانه للتدريس ، وطاف بالعراق والحجاز ، وطالما أدى شعائر الحج وألني في مكة والمدينة الكثير من الدروس حتى قيل له « إمام الحرمين » ثم عاد إلى نيسابور و تولى فيها الحطابة وجعله الوزير نظام الملك رئيساً للمدرسة النظامية ، وبني ثلاثين عاما منفرداً بالزعامة في علوم الدين ، وألف كتبا كثيرة في الفقه و الأصول و توفي عام ٤٧٨ ه :. و نظام الملك هو الحسن ابن على الطوسي العالم المتضلع ، وكان أستاذا لإلب أرسلان ، فلما صار الملك إليه

حتى توفى إمام الحرمين عام ٤٧٨ ه ، وفى نيسابور درس الغزالي المذاهب وخلافاتها ، وتعلم الجدل وأساليبه والمنطق وأصوله والفلسفة ونظرياتها ، وبدأ يؤلف ويكتب . وطارت شهرته ، فهاجر إلى بغداد عام ٤٨٤ ه ، وعاش في رعاية نظام الملك ، وولاه التدريس في ١ النظامية ، فعلت منزلته واتسعت حاقته ، وألف « مقاصد الفلاسفة » و « تهافت الفلاسفه ۽ ، وفرغ من الأخير في محرم عام ٤٨٨ ه. وفي خلال إقامته في بغداد توسع في دراسة الفلسفة والتعمق في مسائلها وتحصيل مذاهما ولكنه مرض فجأة ، فحبس لسانه ، وعقل بيانه ، ومع ذلك فقد تزوج ، وغادر بغداد للحج في ذي القعدة ٤٨٨ هـ ، وأقام أخاه موضعة في النظامية ، ولما أدى شعيرة الحج سافر إلى الشام عام ٤٨٩ﻫ، واعتزل الناس ، وزهد في الدنيا ، إجابة لنرعته الصوفية ، وتحرراً من مشاغل الحياة وفوزا بلذة المشاهدة ، وكانت بغداد في ذلك الحين تشتعل بالحلافات السياسية والدينية ، وهكذا أقام الغزالي في دمشق ، واعتكف في زاویة فئ منارة الجامـع الأموى ، وهي التي صنف فيها كتابه « الإحياء(١) » ، و « الرسالة القدسية(٢) » وأقام نحو إحدى عشرة سنة في عزلته الروحية ، طاف خلالها في البلاد ، ودخل الإسكندرية ومكة

<sup>=</sup> بقى فى خدمته عشر سنين ، ولما مات إلب ، واختلف أولاده على الملك استقر أخيرا الملك لملك شاه ابن إلب ، فصار الأمر لنظام الملك نحو عشرين سنة ، وكان صوفياً ، يحب العلماء والمفقهاء والمتصوفين ، وقد بنى المدرسة النظامية فى بغداد عام ه ٧٥٤ وقتل غيلة عام ٤٨٥ ه ، وبقتله تداعت الدولة ، وقد كان نظام الملك يؤيد مذهب أهل السنة كما أيد الفاطميون مذهب الشيعة - ( راجع كتاب الجويني من سلسلة أعلام العرب - القاهرة ) :

<sup>(</sup>١) قسمه إلى أربعة أقسام : الأول فى الشعائر الدينية ، والثانى فىالقوانين الحاصة بالحياة الدنيوية ، والثالث فيما يهلك ، والرابع فيما ينقذ ، والمهلكات هى الرذائل ، والمنقذات هى الفضائل ج

<sup>(</sup>٢) نرجح أنه ألفها قبل عام ٤٩٢ ه.

والمدينة وبيت المقدس ، وحين كان فى الإسكندرية أوشك أن يرحل إلى المغرب ليقدم على « يوسف بن تاشفين » ولكن أتاه نعيه .

وفى عام ٩٩٩ ه عاد الغزالى إلى بغداد فعاش معتر لا الناس ، مكبا على التأليف ، ثم عهد إليه فخر الملك بن نظام الملك وزير سنجر بن ملكشاه التدريس فى النظامية ، وعقد الغزالى مجالس كبيرة للوعظ ، ثم رحل إلى طوس شوقاً إليها . واتخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء وخانقاه للصوفية ، وعكف على قراءة الحديث ، وتوفى بالطابران قصبة طوش يوم الائنين ١٤ جادى الآخرة عام ٥٠٥ هـ ١١١١ م :

وكان الغزالي من أعلام الصوفية ومفكريهم ، ولا شك أنه من أفداذ المفكرين في الإسلام ، والمتفوقين في علوم الدنيا والدين ، ويعده الكثيرون من نوادر الزمان ، ولقبه أهل عصره « حجة الإسلام » .

ولقد بلغ الغزالى من الفلسفة منزلة عالية ،وحاول التوفيق بيها وبين الدين ، وبحوث الغزالى الفلسفية قربت الفلسفة إلى أذهان الناس ، وهذا هو ما أغضب ابن رشد عليه ، وكان ابن رشد يرى أنه لا ينبغى المعامة أن يشتركوا فى علم الجدل ، وقد عالج الغزالى الخلاف بين الفلسفة والدين معالجة دقيقة ، فلم يذهب مذهب المتكلمين فى إخضاع العقل ومدركاته لعقائد الدين ، وإنما انصرف انصراف الصوفيين إلى الكشف الباطنى وحده ، يدعو الناس إلى معرفة الله بقلوبهم والاتصال به بأر واحهم وإدراك الحقائق الإلهية بالذوق والكشف بعد تصفية النفس بالعبادة والرياضة ، وهجر الغزالى الفلسفة واشتغل بالتصوف . وأخذ بالغزالى فى وعظه وتعاليمه عنصر الحوف ، وبلغت الصوفية بنفوذه مكانا رفيعا فى الحياة .

ويعد الغزالي أول ناقد للفلسفة ومذاهبها عامة ، متأثراً بالصوفية منوها بشأنها ، وكانت أكثر سهامه موجهة نحو تعاليم فلسفة أرسطو وشراحها وأتباعها كالفارابي وابن سيه ، ومن حيث نراه في ﴿ مقاصد الفلاسفة » يشرح أصول التعاليم الفلسفية في المنطق وعلم الطبيعة وعلم ما وراء الطبيعة ، نجده كذلك ينبه على أخطاء الفلسفة وينقدها مقابلا بعضها ببعض ، مبينا ما فيها من تناقض وإحالة ، مما كان داعياً لارتيابه وشكه في حقائق الفلسفة ومذاهبها ، ولحيرته ثم إقباله على التصوف ، ويصور الغزالي ذلك كله في رسالته « أمها الولد » وفي كتابه « المنقذ من الضلال ، ولم يعب الغزالي جميع فروع الفلسفة ، إنما نقد القسم الإلهي مها ، معترفا بأن لها فضلا في تثفيف الناس لا سيما الرياضيات والطبيعيات ، وقد جعل جميع الفرق الإسلامية صفاً واحداً واجه به الفلسفة الإلهية وبحوتها ، ورشقها بسهام نافذة مسمومة ، وخاصة في مسألة قدم العالم ، وفي إنكار البعث للأجساد ، والقول بائن الأرواح وحدها هي التي لا يجوز عليها الفناء ، وبأن الله لا يعلم إلا الكليات دون الجزئيات ، ومن روح الغزالي نراه مخلصا كلالإخلاص في مهاجمة الفلسفة ، في حين أن ابن رشد وبعض الفلاسفة يرون الغزالي كانٍ يتكلم بلسانه خوفاً من العامة دون قلبه ، ويرون أنه لم يكن مخلصاً في قوله ، وأن الخلاف بينه وبين الفلاسفة إنما كان على نقاط محدودة وإنما أراد الطعن عليهم في ساثر النقاط لترداد ثقة أهل السنة به ، وذكر موسى الناريوني أن الغزالي ألف بعد « التهافت » رسالة صغيرة رد فيها ما وجهه هو من نقد إلى الفلسفة . وكتبها خاصة بالحكماء والفلاسفة والخاصة ليكشف لهم عن فكره .

وقد نقد ابن طفيل(١) الغزالي وذكر اضطرابه وتناقضه ، واعتذر عن ذلك بأن الغزالي إنما قصد بكتبه الجمهور لا الحاصة ، وأنه ألف كتبا مضنونا بها على غير أهلها(٢) . . وللغزالي عند الأوربيين منزلة كبيرة ، وقد عنوا به عناية فائقة ، وبخاصة لأنه جحد الفلسفة

 <sup>(</sup>۱) ۱۹ – ۲۱ حی بن یقظان .

<sup>(</sup>۲) وذكر أنه رد على نفسه في آخر كتابه : ميزان العمل .

وطعنها ، ويقول البيهتى فى كتابه المخطوط « تاريخ حكماء الإسلام » : إن أكثر ما أورده الغزالى فى «التهافت » مأخوذمن كتاب يحيى النحوى(١) الذى رد فيه على برقلس وأنه رد على ذلك فى بعض كتبه . .

هذا وقد سلك الغزالي سبيل الفلسفة الحسية قبل دافيد هيوم الإنجليرى بسبعة قرون ، فقد اهتم الغزالي بالحسيات والضروريات ، واعتمد على أحكامها أولا .

وقد نقد الدهريين والطبيعيين ، ونقد الفلاسفة الإسلاميين لاتباعهم أرسطو ، وله على مذهب التعليم(٢) اعتراضات قوية .

ويذهب الغزالى مذهب رجال الدين فى حدوث العالم ، ويثبت علية فعل الموجود المريد ، منكراً علية فعل الطبيعة إنكاراً تاما ، ويخالف الفلاسفة فى نظرية النفس ، ويرى أن لله تعالى إرادة قديمة هى إحدى صفاته القديمة والعلم متقدم عليها لأنه شرط فيها ، وأثبت كذلك أن البعث للأجساد والأرواح جميعاً ، والغزالى يدرك الدبن بالذوق الباطنى ، وكان الغزالى يستمد من صوفيته الإيمان اليقينى بالله وبالنبوة والآخرة.

وقد تعرض الغزالي لنظرية السببية ورأى أن الاقتران بين مايعتقد سببا في العادة . وما يعتقد مسببا ليس ضروريا ، فليس إثبات أحدهما متضمنا لإثبات الآخر ، وقد أواد بذلك أن يترك مجالا للمعجزات النبوية ، ويرى الغزالي أن الخير ليس هو ماقرره العقل وحده خيراً ، بل ماقرره العقل المتأدب بالشرع ، والسعادة عنده هي العلم والعمل .

وقد نقد فلسفة الغزالي كثيرون ، في مقدمتهم : ابن طفيل وابن رشد وموسى الناربوني ، وسواهم .

<sup>(</sup>۱) راجع أخباره في ص ٣٥٦ فهرست .

<sup>(</sup>٢) يتجه هذا المذهب إلى المزج بين السياسة والشريعة والغلسفة ، ويذهب إلى وجود الإمام المعموم .

## الامام تقى الدين أبو المسن الشاذلي

A 707 - 094

- 1 -

الإمام الشاذلى من أئمة التصوف ، وأعلام الإسلام فى القرن السابع الهجرى — الثالث عشر الميسلادى ، وهو قرن حافل بكبار الشيوخ من الصوفية ، ممن سار ذكرهم فى الآفاق ، وامتد تاريخهم فى ضمير الأجيال، وضعوا مذاهب روحية كانت هى الزاد الوجدانى للمسلمين فى كل مكان وهم يناضلون الأحداث ، ويقاومون الحطوب ، التى انهالت على الوطن الإسلامى من كل مكان .

والقرن السابع الهجرى هو عصر الأحداث الكبرى فى تاريخ الإسلام والمسلمين ، بل فى تاريخ العالم كافة .

وفى مصر ، البلد الأمين ، التي هاجر إليها الإمام الشاذلى : انتهت دولة الأيوبيين فى مصر وقامت دولة المماليك عام ٢٤٨ هـ - ١٢٥٠ م . وقد اشتهر من ملوك الأيوبيين : الملك العادل أخو صلاح الدين الأيوبي وقد اشتهر من ملوك الأيوبين : الملك الكامل « ٢١٦ – ٣٠٥ ه » ، والملك الصالح الأيوبي ، ومن سلاطين المماليك : الملك المظفر قطز الذى صنع النصر فى عين جالوت « ٢٥٧ – ٢٥٨ ه » ، والظاهر بيبرس « ٢٥٨ – ٢٨٦ ه » ، وأخوه الناصر قلاوون « ٢٥٧ – ٢٨٩ ه » ، وأخوه الناصر قلاوون « ٢٨٧ – ٢٨٩ ه » ، وأخوه الناصر قلاوون « ٢٤١ م » .

ومن الأحداث البارزة في هذا القرن سقوط بغداد أمام التتار عام ٢٥٨ ه . وهزيمة التتار في عين جالوت أمام الجيش المصرى عام ٢٥٨ ه :

۱۲۲۰ م، ونقل الظاهر بيبرس الحلافة العباسية من بغداد إلى مصر، حيث دعا أحد أولاد الخلفاء العباسيين الذين فروا من وجه التتار، وبايعه بالخلافة عام ۲۰۹ هـ ۲۱ شم ولقبه بالمستنصر، وكان أول من بايع الخليفة العباسي شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام، مما يدل على منزلة أثمة التصوف العالية في المجتمع المصرى في القرن السابع الهجرى.

وقد از دهر التصوف فی مصر فی هذا القرن از دهاراً کبیراً لم یشهده عصر آخر ، ففیه عاش ابن الفارض « ۲۷۰ – ۲۳۲ ه » ، وعز للدین بن عبد السلام « ۷۷۰ – ۲۲۰ ه » ، والسید أحمد البدوی « ۹۲۰ – ۲۷۰ ه و ابراهیم الدسوقی القرشی المتوفی عام ۲۷۲ ه بدسوق ، والشیخ أبو الحسن الشاذلی « ۹۳۰ – ۲۰۲ ه » ، وشرف الدین البوصیری « ۲۰۸ – ۱۳۵ ه » ، وأبو العباس المرسی « ۲۱۲ – ۲۸۲ ه » وابن عطاء الله السكندری « ۲۰۸ – ۷۰۷ ه » ، والشیخ قطب الدین القسطلانی « ۱۱۶ – ۲۸۲ ه » ، و ابن علام کثیرون آخرون .

وكان الصوفيون المصريون يكونون مدرسة صموفية كبيرة ، تنأى بالتصوف عن الفلسفة، وتتجه إلى الأخلاقوالسلوك والروحانيات الخالصة.

وكان يعاصر الصوفية المصريين فى هذا العهد أفذاذ من رجال التصوف فى العالم الإسلامي ؛ من بينهم جلال الدين الرومى « ٢٠٤ – ٢٧٢ هـ» وقد مات بقونية من أعمال آسيا الصغرى ، وبها كانت طريقته المعروفة بالطريقة المولوية .

وكذلك سيدى محيى الدين بن العربي « ٥٦٠ – ٦٣٨ هـ »، وقد زهد وتعبد وساح و دخل مصر والشام والحجاز وآسيا الصغرى وغيرها ؛وكذلك السهرور دى البغدادى المتوفى عام ٦٣٢ هـ . وفريد الدين العطار الشاعر الفارسي المشهور المتوفى في النصف الأول من القرن السابع الهجري وهو

فى سن السبعين : والسعد الشيرازى « ٢٠٦ ــ ٢٩٠ هـ » : وحافظ الشيرازى : وغيرهم من أئمة الصوفية فى العالم الاسلامى .

وقد وفد إلى مصر من العراق الشيخ أبو الفتح الواسطى وأقام فى ثغر الاسكندرية: ونشر بها الطريقة الرفاعية: التي تنتسب إلى الشيخ أحمد الرفاعي المتوفى عام ٧٨٥ ه مؤسس الطريقة الرفاعية: كما هاجر إليها من المغرب عام ٣٣٤ ه السيلة أحمد البدوى: واختار طنطا مقراً له وكان اسمها «طندتا» وأسس فيها الطريقة «الأحمدية»: وأسس الشيخ إبراهيم الدسوق القرشي « ٢٧٦ ه » في دسوق الطريقة البرهامية: وكان قد وفد إلى مصر من المغرب كذلك الشيخ الامام أبو الحسن الشاذلي نحو عام ٢٤٢ ه ومعه بعض مريديه وتلامذته: وأقاموا في مدينة الاسكندرية وأسسوا بها الطريقة الشاذلية.

وهكذا ازدهر التصوف ازدهاراً كبيراً لم يشهــــده عصر من العصور . . .

والشاذلي هو على بن عبد الله بن عبد الجبار تقى الدين أبو الحسن الشريف الأدريسي الذي ينتهى نسبه إلى الأدراسة الحسنين سلاطين المغرب، وقه ولد في قرية تسمى غمارة بالمغرب الأقصى، ولم يلبث أن حفظ القرآن الكريم، ودرس العلوم الإسلامية، على أيدى فحول العلماء، واجتمع له مع ذلك، صفاء الطبع، ورقة الوجدان، مع الذكاء والدين والتواضع، فرحل إلى العراق: واجتمع بأبي الفتح الواسطى، وأفاد منه إدراكاً عميقاً لحقيقة التصوف والدعوة إلى الله.

ثم عاد إلى المغرب : حيث اجتمع بقطب من أقطاب التصوف في عصره وهو الشيخ الولى عبد السلام بن مشيش . واتخذه إماماً وشيخاً له في الطريق : وهاجر بأمر شيخه إلى « شاذلة » في أفريقية ، وأقام فيها ، ونسب إليها ولقب بها .

وانتقل إلى جبل زغوان واتخذ له فى سفحه زاوية يتعبد فها : ويتردد عليها تلاميذ ومريدون كثيرون يحضرون مجالسه الصوفية ، ويقرأون أورادهم ، ويقيمون أذكارهم ويؤدون صلواتهم .

وساح أبو الحسن الشاذلي في البلاد ، واشتهر بالولاية والكرامة . دخل تونس ، وتعرض لدسائس ابن البراء ومكائده ومؤامراته عليه عند السلطان أبي زكرياء ، وذهب الشيخ أبو الحسن إلى الحسج فدخل القاهرة ، وسافر منها إلى البلاد المقدسة ، ثم عاد إلى تونس ، حيث التقى بتلميذ من تلامذته هو الشيخ أبو العباس المرسى ، فاتخذه موضع سره ، والتلميذ الأول له ، وأقرب مريديه إليه ، وقربه أبو الحسن إليه ، واختصه بأسراره ، وعلمه ماوهبه الله له من علوم ومعارف ومكاشفات . وقال له الشاذلي يوما ، ما صحبتك إلا لأن تكون أنت أنا . ولقد رأيت فيك ما في الأولياء ...

وبعد قليل هاجر أبو الحسن ومعه تلميذه أبو العباس وصفوة من تلاميذه إلى القاهرة عام ٦٤٢ ه للاقامة بها نهائياً . واتخلوا مدينة الاسكندرية موطناً ومقاماً ، حيث نزلوا بكوم الديماس أوكوم الدكة . وكان أبو الحسن الشاذلي يلتي دروسه في جامع العطارين ، واتخذ أبا العباس المرسى خليفة له ، وكان أبو العباس يتردد على القاهرة للقاء المريدين ونشر الطريقة فكان يلتي دروسه في جامع أولاد عنان حيناً ، وفي الجامع الأزهر أو جامع عمرو أو جامع الحاكم حيناً آخر ، وطائلا قرأ مع شيخه الشاذلي كتاب ختم الأولياء للترمذي ، وكتاب الإحياء للغزالي ، ورسالة الإمام القشيري وغيرها من مصادر التصوف .

وهكذا نشأت في الاسكندرية مدرسة صوفية كبيرة : إمامها هو أبو الحسن ، وابن عطاء الله السكندري وغيرهم .

وكانت المعارك الكبرى تدور بين جيش مصر وجيوش الصليبيين على أرض الوطن : ولم يمض قليل حتى نشبت معركة المنصورة عام على أرض الوطن : ولم يمض قليل حتى نشبت معركة المنصورة عام كلاه ، واجتمع الأولياء والصالحون والعلماء في ساحة المعركة ، حيث كانوا يحاربون في صفوف جيش مصر أعداء الوطن والدين من الصليبين وقد جلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقى الدين بن دقيق العيد والشيخ مكين الأسمر ، وأضرابهم من أثمة الإسلام ، فقرئت عليهم رسالة القشيرى ، وصار كل واحد يتكلم ، ولم يلبثوا أن جاء الشيخ أبو الحسن الشاذلى ، رضى الله عنه ، فقالوا له : نريد أن نسمعنا شيئاً من معانى هذا الكلام ، فقال لهم : أنتم مشايخ الإسلام ، وكبراء الزمان ، وقد تكلمتم فل بق لمنى موضع كلام ، فقالوا له : بل تكلم .

فقام أبو الحسن الشادلى ، فحمد الله وأثنى عليه ، وشرع يتكلم ، فصاح الشيخ عز الدين بن عبد السلام من داخل الخيمة ، وخرج ينادى بأعلى صوته ، هلموا إلى هذا الكلام القريب العهد من الله تعالى فاسمعوه . وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيا بعد إذا قدم الشيخ أبو الحسن الشاذلى من الحج خرج يستقبله خارج القاهرة بأميال عديدة فى موضع يسمى البركة ، مما يدل على مكانته فى نفسه .

- انتهت معركة المنصورة بالنصر العظيم لجيش المسلمين وبهزيمة الصليبيين ، وأسر لويس التاسع ملك فرنسا . وكان لأبي الحسن الشاذلي منزلة عالية في قلب شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام ، حيث كان يسمع كلامه في الحقيقة ويعظمه ، وكان أبو الحسن يرفع من مقام الشيخ ابن عبد السلام وينوه به دائماً ، وكان يقول : ما على وجه الأرض مجلس فقه أمهى من مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام : وما على وجه الأرص مجلس في الحديث أمهى من مجلس الشيخ زكى الدين عبد العظيم المنذرى .

وقامت دولة المماليك في مصر ، وفي العام الذي دمر التتار فيه مدينة بغداد دار السلام ، خرج أبوالحسن الشاذلي وفي صحبته تلميذه أبو العباس وجمع من المريدين لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام .

يقول الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى :

قلت يوما وأنا فى مغارة فى سياحتى : إلهى متى أكون لك عبدالشكورا؟ فإذا قائل يقول لى : إذا لم تر منعما عليك غيرى . . فقلت : إلهى كيف أرى منعما على غيرك ، وقد أنعمت على الأنبياء ، وقد أنعمت على العلماء ، وقد أنعمت على الملوك ؟ فإذا قائل يقول لى : لولا الأنبياء لما اهتديت ، ولولا العلماء لما اقتديت ، ولولا الملوك لما أمنت ، فالكل نعمة منى عليك .

إن هذا النص ينفي عن الإمام الشاذلى أن يكون داعية علويا يعمل من أجل إعادة الملك للفاطميين ، ويبين أنه حقيقة داعية من الدعاة إلى الله وإلى الطريق الحق ، وإلى القرب العظيم من حضرة القدس الأعظم .

ولما قدم الشيخ أبو الحسن الشاذلي من المغرب الأقصى إلى مصر صار يدعو الناس جميعا إلى الله تعالى ، وجماهير المسلمين تنهال عليه ، وتمشى إليه ، وتطلب التوبة والاستقامة والقرب من الله على يديه ، وكان يحضر عجالسه أكابر العلماء ، وشيوخ الإسلام ، من مثل : شيخ الإسلام عزالدين ابن عبد السلام ، والشيخ ابن دقيق العيد ، والشيخ عبد العظيم المنذرى « ١٨٥ – ٢٥٦ هـ » والشيخ يحيى الدين بن سراقة ، وشرف الدينالدمياطى شيخ الحدثين في عصره « ١٦٣ – ٧٠٥ هـ » والشيخ يحيى الدين محمد بن سراقة الشاطبي « ٢٩١ – ٣٠٠ هـ » وكان يتولى منصب مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة ، وابن الصلاح ، وابن الحاجب ، والشيخ جمال الدين ابن عصفور ، والشيخ نبيه الدين ابن عوف ، وياسين تلميذ ابن العربى وغيرهم ، وهولاء هم سلاطين العلماء ، وشيوخ الإسلام في عصرهم .

فكانوا يحضرون مجلسه فى المدرسة الكاملية فى القاهرة، ملازمين الأدب مصيخين له ، متتلمذين بين يديه ، وكان الشيخ الإمام قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة ، يرى أنه فى بركات الشيخ أبى الحسن فى مصر ، وكان يفتخر بصحبته ، وكان ممن لزمه فى رحلته الأخيرة التى توفى فيها ، وحضر جنازته والصلاة عليه ، وكان ذلك فى شهر شوال من عام ٢٥٦ هـ وهوالعام

الذى دمر التتار فيه بغداد ، وقضوا على الخلافة العباسية حيث خرج الشيخ أبو الحسن لأداء شعائر الحج ، وفى صحراء عيذاب وبين قنا والقصير جمع الشيخ أصحابه وأوصاهم ، وانفرد بأبى العباس المرسى وأوصاه ، ثم قال لهم:

إذا أنا مت فعليكم بأنى العباس المرسى ، فإنه الحليفة من بعدى ، وصيكون له بينكم مقام عظيم ، وهو باب من أبواب الله ، و بحانه وتعالى .

ومات الشيخ الإمام ، شيخ الإسلام ، أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته ، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

كان من دعاء أبي الحسن الشاذلي رحمه الله زمالي :

« اللهم هب لى من النور الذى رأى به رسولك ، صلى الله عليه وسلم ماكان ويكون . ليكون العبد – بوصف سيده لا بوصف نفسه – غنيا بك عن تجديدات النظر لشيء من المعلومات ولا يلحقه عجز عما أراد من المعلورات ، ومحيطا بذات السر بجميع أنواع اللوات ».

وكانُ يُدعو ويقول :

اللهم ، إن سمعى وبصرى ولسائى وقلبى وعقلى بيدك ، لم تملكنى من ذلك شيئا ، فإذا قضيت بشيء فكن أنت وليبى ، واهدنى إلىأقوم السبيل ، يا خير من سئل ، ويا أكرم من أعطى ، يا رحمن الدنيا والآخرة ، ارحم عبدا لا يملك الدنيا ولا الآخرة ، انك على كل شيء قدير .

رحمك الله يا إمام المسلمين ، وشيخ العابدين الزاهدين ، وغفر لك مع الأولياء والصالحين ، رحمك الله ما أما الحسن . .

# عيد الوهاب الشيعراني الصيوفي المصرى

~ 9VT - A9A

يعد الشعرانى أشهر أعلام التصوف المصرى فى الفرن العاشر ، وقد ترك ثروة صوفية رفيعة ، فى مقدمتها :

١ ــ الطبقات الكبرى، و هو جزأين، ويسمى « لواقيح الأنوار فى طبقات الأخيار » ، وقد ألفه الشعرانى عام ٢٥٢ هـ .

٢ ــ اليواقيث والجواهر في بيان عقائد الأكابر .

٣ \_ الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر .

٤ \_ كتاب لطائف المنن وقد أرخ الشعراني فيه لنفسه وحياته العموفية ،

هـ المران .

٦ ـ مختصر تذكرة القرطبي ..

وسوى ذلك من المؤلفات النفيسة ، انى تعتبر تراثاً صوفياً رائعاً خالداً تتلمذ عليه كثير من المتعموفين والمريدين وطلاب العلم فى شتى أنحاء العالم الإسلامى .

وقد ألفت عنه كتب كثيرة في مقدمتها كتاب طهعبد الباقي سرور وعنوانه « الشعراني والتصوف الإسلامي »، وللدكتور توفيق الطويل كتاب عنه بعنوان « الشعراني إمام التصوف في عصره » .

والشعراني من أسرة مغربية . وقد هاجر جده موسى أبو العمران إلى مصر ، وأقام بالصعيد الأعلى إلى أن مات عام ٧٠٧ هـ واستمرت أسرة الشمرانى بالصعيد إلى أن هاجر عميدها أحمد إلى ساقية أبى شعرة بالمنوفية ، وأسس بها زاوية للعلم والعبادة . وهناك توفى إلى رحمة الله عام ٨٧٨ ه ، وولد الشعرائى فى بلدة قلقشندة بلدة جده لأمه فى ٧٧ رمضان ٨٩٨ ه ، ثم انتقل بعد قليل إلى قرية أبيه ، وإليها انتسب فلقب الشعرانى ، ومات أبوه وهو طفل صغير ، فكفله أخوه الشيخ عبد القادر ٩١٩ ه ، قدم إلى القاهرة فأقام بجامع سيدى أبى العباس الغمرى ، وتلتى العلم بالأزهر على شيخه على الشنوانى . وفى عام ٩٣٦ ه انتقل إلى مدرسة أم خوند .

واتصل الشعرانى بأعلام الصوفية فى عصره ، وتخرج عليهم حتى صار علماً من أعلام التصوف المصرى فى القرن العاشر الهجرى. وكان الشعرانى فى تصوفه يعمل للتوفيق بين الفقه والتصوف ، أو بين الشريعة والحقيقة كما يقولون ، فالشعرانى لا يقر أدعياء التصوف على ضلالهم وبهتانهم وبدعهم ، وكان الشعرانى المتصوف يجادل الشيخ محمد كريم الحلوتى فى جهل الصوفية وتركهم للراسة الفقه وعلوم الشريعة ، وقد حمل العلماء على الشعرانى حملات شديدة ، وحملوا عليه بعض أشياء لم يصح وقوعها منه ، وثارت الحصومات بين الشعرانى والعلماء . ولكن الشعرانى نجا من خصوماتهم وأصبح زعيار وحيا وبطلا شعبياً وإماماً صوفياً فى أوائل عصور الاحتلال العمانى لمصر ، وظل كلك حتى توفى إلى رحمة الله عام ٩٧٣ ه .

وفى آخر كتاب البحر المورود رسالة كتبها الشعرانى عن المؤلفات التى قرأها ، وهى تمثل مراجع الثقافة فى عصره ، وكذلك تحدث الشعرانى فى كتابه « لطائف المنن » عن الكتب التى قرأها والأساتذة الذين لقيهم ، وعن مراحل حياته الروحية ، وعن الأخلاق الصوفية التى اتخذ منها شعاره فى الحياة .

وكتب الشعراني في أستاذه الروحي ابن عربي كتابه المشهور « الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر » و هو مطبوع .

## محصد اقدال شاعر الإسلام والصوفية في العصر الحديث

- 1 -

فى الحادى والعشرين من إبريل عام ١٩٣٨ ، ودع إقبال الحياة بعد أن أدى رسالته فيها كاملة ، وبعد أن بلغ من المجد و ذيوع الصيت ما لم يبلغه شاعر ، وبعد أن ردد الشرق والغرب شعر ه و فلسفته وآراءه ، و لا عجب فقد كان إقبال شاعر الصوفية الحديثة ، شاعر الإسلام والسلام ، وشاعر الشرق بل الإنسانية ، وشاعر الحياة والحرية ، والكفاح والنضال والقوة ، كان الشاعر الملهم ، الذى خلق لينشر دعوة التجديد والبناء والفكر الحر ، يقول محمد على جناح مؤسس باكستان ينعى إقبالا ، وكان جناح آنداك رئيس الرابطة الإسلامية : «كان إقبال شاعراً منقطع النظير ، طبق صيته الآفاق ، وستبقى كايته حية أبداً ، وإن مساعيه لأمته وبلده لتضعه في صف أكبر عظاء الهند، وإن و فاته اليوم لحسارة كبيرة للهند عامة ، والمسلمين خاصة » وكتب القائد وأبن و فاته اليوم لحسارة كبيرة للهند عامة ، والمسلمين خاصة » وكتب القائد وفيلسوفاً ، وكان في أحلك الساعات التي مرت بالرابطة الإسلامية ،كالصخرة لم يزلزل لحظة واحدة قط » .

وقال طاغور شاعر الهند: « لا ريب عندى أن ما ناله شعر إقبال من قبول وصيت يرجع إلى ما فيه من نور الأدب الحالد وعظمته ، ويقيى أنى وإقبالا عاملان للصدق والجال في الأدب ، ونحن نلتق حيث يقدم القلب الإنساني والعقل إلى عالم الإنسانية أجمل هداياهما وأروعها ، لقد تركت وفاة إقبال في أدبنا فراغاً لن يملأ إلا بعد مدة طويلة ، وإن موت شاعر عالمي كهذا مصيبة لاتحتملها بلادنا » . وقد عاش طاغور بعد إقبال ثلاثة أعوام أو يزيد ، حيث توفي في السابع من أغسطس عام ١٩٤١ .

وإقبال هو المؤسس الروحي لباكستان ، فلقد أفضى بحلمه في إنشاء دولة إسلامية في الهند لأول مرة حين رأس مؤتمر حزب الرابطة الإسلامية في الهند عام ١٩٣٠ ، وبعد ذلك بعشرة أعوام وبالتحديد يوم ٢٣ مارس عام ١٩٤٠ انخذ حزب الرابطة الإسلامية إبز عامة محمد على جناح قراراً بتحقيق فكرة الباكستان ، ولم يعش إقبال حتى يرى حلمه ، وقد أصبح حقيقة واقعة ، بل لم تقم جمهورية باكستان الإسلامية إلا بعد تسع سنوات منوفاة هذاالشاعر العبقرى الرائد للحركة الإسلامية في الهند ، وذلك في ١٤ أغسطس عام ١٩٤٧ وبذلك ارتبط تاريخ إقبال بتاريخ أمته ارتباطاً وثيقاً ، وأصبح اسم إقبال رمزاً لدولة ، وشعاراً لأمة ، وعلماً على كفاح شعب من أجل الحياة والحياة والحياة والبقاء .

#### - W -

وقد خلف إقبال تسعة دواوين نظمها شعراً بالأوردية والفارسية ومن أهمها: بيام مشرق أو رسالة المشرق، وديوان مسافر، وأسرار خودى أى أسرار اللهاتية، وجاويد نامه أى المكتب الخالدة. وهو قصة سفر في الأفلاك كالمكوميديا الإلهية لدانتي الشاعر الإيطالي الخالد، وكرسالة الغفران للمعرى، ويصور الشاعر في هذه القصة لقاءه لمكثير من الفلاسفة والصوفية والشعراء، والملوك والساسة القدماء والمحدثين، ويقص حواره معهم، وهذه الدواوين كلها باللغة الفارسية، وديوان ضرب كليموهو باللغة الأوردية، وتلك الدواوين وسواها تحمل فلسفة إقبال وتفكيره وآراءه في الدين والأدب والفكر والحياة، وكان يستوحى الشاعر الإيراني الصوفي جلال الدين الروى: ( ٢٠٤ - ٢٧٢ هر)، ويؤمن من أعماق نفسه أنه أدرك من أسرار الحياة ما لم يدرك غيره، وأنه خلق ليبلغ العالم رسالة سوفيؤمن بها اليوم أو غداً، وأنه شاعر الغد، وصوت المستقبل إلى الحياة، وكان بها اليوم أو غداً، وأنه شاعر الغد، وصوت المستقبل إلى الحياة، وكان بشعره، الذي شمل ضروباً من الشعر

القصصى والتعليمى والوصنى والوصنى والوجدانى ، وتحدث إقبال فى شعره عن الإسلام والمسلمين ، والتربية والتعليم والفنون الجميلة والسياسة ، ووصل كل هذا بمدهبه فى الذات وتقويتها : ومن شعره قصيدته المشهورة « النشيد الإسلامى» التى يقول فها :

الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والمكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا ويقول في قصيدته «صوت إقبال إلى الأمة العربية »:

أمة الصحراء يا شعب الحلود من سواكم حل أغلال الورى أى داع قبلكم فى ذا الوجود صاح لاكسرى هنا لا قيصرا ويشرح إقبال رسالة الحياة ، فيقول : لم أدر سر الشعر إلا نكتة سير الشعوب تزيدها تفصيلا الشعر فيه من الحياة رسالة أبدية لا تقبل التبديلا

- £ -

وإقبال راثد من رواد الإسلام في العصر الحديث، وعلم من أشهر أعلامه، وقد ملأته ثقافته الشرقية والغربية «وصوفيته» وخبرته وتجاربه ورحلاته إيمانا بوجوب البعث، لشعوب الإسلام، وبأن مبادىء الإسلام وحدها هي سر البعث، بل هي التي في استطاعها بعث الروح والحياة في جسم الإنسانية المريضة المتداعية، وقد أقبل إقبال على دعوة الشعوب الإسلامية إلى الاتحاد وتكوين رابطة لها تكون قيمها ومبادئها بمثابة النور الذي يهدى العالم إلى الحق والحير والجهال والقوة والحرية والإخاء. ولقد قدم إقبال للاسلام خير ما في الحضارة الحديثة من أفكار علمية وفلسفية، وأخذ إقبال على عاتقه مهمة تجديد التفكير الديني في الإسلام، في سلسلة محاضرات ألقاها باللغة الإنجليزية عام ١٩٢٨، ونشرها عام ١٩٣٤ بعنوان «تجديد بناء الفكر الديني في الإسلام».

وفلسفة إقبال ذات طابع دينى عميق ، وهى فى جوهرها تمجيد للاسلام وبعث للحياة والقوة والأمل فى المسلمين ، وتبشير لهم بمستقبل مجيد ، إذا ساروا فى حياتهم على هدى الدين ونوره ، ويتغنى إقبال فى شعره بمآثر الإسلام ومفاخره وبطولاته وماضيه ، ويستمد من نيتشه نظرية الإنسان الكامل وفلسفته فى إرادة القوة ، فيقول :

يبتسم المسلم في سلمه عن رقة الماء ولين الحرير وتبصر الفولاذ في عــزمه إذا دعا الحرب ونادي النفير

ويقول معبراً عن شخصية المسلم وقوته :

فقرى لحلاقى غنى عن خلقه فأنا الغنى وإن غدوت فقيرا

إن الإسلام عنا. إقبال هو رسالة الحرية والمجد والإخاء للشعوب، وغايته هى دعم الحق والعدالة وإقرار الحرية ، وتوطيد المحبة بين الناس ، وهو يؤمن بأن الإسلام هو الذي سيخلف الحضارة الأوربية في إسعادالعالم وبناء بهضته ، وديوان إقبال « بيام مشرق » صدى للديوان الذي نظمه جوته الألماني بعنوان « الديوان الشرقي » .

ويؤمن إقبال بفلسفته « الذاتية » فيرى أن الذاتية هي أساس الحياة ، فالإنسان ذات ، وحياة الإنسان تتضح بجلاء في هذه الذاتية ، فعلى الإنسان أن يبحث عن فطرته ، ويستخرج منهاكل ماكنز فيها ، والاستقلال في الفكر والابتكار في العمل من أسباب تقوية الذاتية وتثبيتها وبنائها، والمحن والمتاعب كذلك تقوى الذاتية في الإنسان المسلم وتنميها .

وفلسفة إقبال فى الجمال والفن والأدب مرتبطة بفلسفته العامة ارتباطاً وثيقاً ؛ وخاصة بذلك الجزء من فلسفته التى يطلق عليها اسم ( فلسفة الذات ) والفن عند إقبال ينبغى أن يصور لهيب الحياة الأبدى الذى لا ينقطع ؛ فلا قيمة للفن الذى خرج شرارا واهناً لا يلبث أن يحمد ، والفن يجب أن يصور

ذات الفنان ، وأن يعبر عن قوة الذات وحرقة الحياة ، والفنان عند إقبال يسعى دائما مسوقا بما فى نفسه من شوق إلى الكمال وعشق للجال ليخلق فى ذاته وفى العالم من حوله مثلا أعلى خالداً ، فرسالته رسالة حياة وإيقاظ وأمل وحب .

وإقبال مؤمن إيمانا شديداً بفلسفة القوة ، معجب بها ؛ ولذلك الإعجاب أثره فى نظراته إلى الجهال ، وهو يرى أن الجلال يفوق الجهال بما يتجلى فيه من قوة . وما يبعث فى النفوس من رهبة ، فالشجاعة التى تتجلى فى ركوب الأخطار يرى فها جلالا ، وسجود الأفلاك للقوة الإلهية رمز للجلال البالغ .

ومذهب إقبال فى الفنون عامة أنها تهدف إلى أن يتخلق الإنسان بأخلاق الله ، ثم يحقق خلافة الله فى الأرض ، وهى تقوم بقوة النفس التى أنشأتها وقوة إيحائها وتأثيرها فى الطبيعة والإنسان ، فكل فن اتصل به الضعف من جانب من جوانبه هو فن لا قيمة له ، ولا نصيب له من الحلود .

ويرى إقبال أن الشعر جمال وجلال ، وأنه حياة وأمل ، وأن الشاعر الحق يدعو أمته إلى الجمال والخير والقوة ، ويحدوها إليها ، وينادى بها إلى المجد وعظمة المهادىء التي يؤمن بها الإنسان .

هذا هو إقبال فى روحه وفى فلسفته وتفكيره . إن اسم إقبال سيظل خالداً مع الخالدين ، جزاء ما قدم هذا الشاعر العظيم لوطنه وللإنسانية عامة من خدمات جليلة يذكرها وسوف يظل الدهر يذكرها بالفخر والإعجاب .

\_ 0 \_\_

ومن مختارات شعر إقبال(١) هذه الألوان البهيجة التي تصور فلسفته ونظرته للحياة الموت والحياة :

<sup>(</sup>١) شعر إقبال المذكور كله من ترجمة محمد حسن الأعظمي والصاوى شعلان :

يــة ربـــم يتوكلون هم في الشدائد يحزلون

نبأ يفيض دماً على حجر ودم الحسين نهـــاية العمر

ما هو الفقر الغنى الأرفع ؟ وحياة القلب فى نور اليقين هامة الجوزاء من أدنى خطاه ليس غير الله فى السكون إله

المؤمنسون عسلى عنسا لا خسوف يفزعهم ولا ويقول متحدثاً عن الكعبة :

فى الكعبة العليـا وقصتها بدأت بإسماعيل عبرتهـــا ويقول فى فلسفة الفقر :

يا عبيد الماء والطين اسمعوا هو عرفان طريق العارفين ذلك الفقر عزيز في غناه يرعش الدهر إذا دوى صداه

الفصل الثالث الشعر الصوفي ومنزلته في الأدب í

### : عهسيد

الشعر للصوفى كثير وغزير غزارة النثرالصوفى أيضاً ، وشعراءالصوفية كثيرون فى كل عصر ، ومنهم شعراءقالوا فأفاضوا ، واعتمدوا علىالارتجال والبديهة فأحسنوا ، وأتوا فى شعرهم بغرر المعانى ، وروائع الخيال ، وبدائع الصور ، وجميل التشبيهات ، ولطيف المجازات ، والحديث عن الشعر الصوفى متشعب طويل ، ولذلك سنقصره على الجوانب البارزة ، والألوان الجديدة عند الصوفية .

ونلاحظ أن الشعر الصوفى كان من جانب آخر تطوراً للشعر الدينى الإسلامى ، وتطور للغزل العذرى المتصوف الهائم فى مسارح الجمال الروحى ، وكان قسم منه تطوراً لشعر الحمريات فى الأدب العربى ، وقسم آخروهو الخاص بوصف الدات الآلهية كان تطوراً لفن الوصف فى أدبنا القديم ، وشعر المدائح النبوية كان كذلك تطوراً لفن المدح فى الشعر العربى .

### عصور الشعر الصوق :

إذا جعلنا التراث الشعرى الصوفى قد ظهر فى أوائل القرن الثانى الهجرى على أيدى الحسن البصرى وتلامذته من بعده ، فاننا نستطيع أن نقسمه إلى مراحل زمنية متعاقبة :

1 — المرحلة الأولى من عام (١٠٠ ه حتى عام ٢٠٠ هـ) وتشمل القرن الثانى الهجرى بأكمله، والخلافة العباسية فى بغداد.. وفيها كانالشعر الصوفى يكون نفسه بنفسه، وينهض بتقاليده الفنية والفكرية ليؤصلها فى أذهان الناس، وكان هذا الشعر الصوفى لمحات دالة أو قليلا من الأبيات الموجزة، ومن شعراء هذه المرحلة: رابعة العدوية (١٨٥ه).

٢ - المرحلة الثانية وتشمل قرنين من الزمان هما الثالث والرابع الهجريان ، وقد كان الشعر الصوفى فى هذه الحقبة فى دور نهضة وازدهار ،
 ومن شعرائه : أبو تراب عسكربن الحسين النخشبى ( ٢٤٥ ه ) ، وله شعر فى علامة المحبة يقول فيه :

لاتخدعن فللحبيب دلائل ولديه من تحف الحبيب وسائل منها تنعمة بمسر بلائه وسروره فى كل ماهو فاعل فالمنع منه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل وقدر عارض أبو زكريا بحيى الرازى ( ٢٥٨ ه بنيسابور ) أبيات النخشبي فقال :

ومن الدلائل حزنه ونحيبه جوف الظلام فساله من عاذل ومن الدلائل أن تراه مسافراً نحو الجهاد وكل فعل فاضل ومن الدلائل زهده في مايرى من دار ذل أو نعيم زائل ومن الدلائل أن تراه راضيا عليكه في كل حكم نازل ومن الدلائل أن تراه راضيا عليكه في كل حكم نازل ومن الدلائل ضحكه بين الورى والقلب محزون كقلب الثاكل

ومن الشعراء فى هذه المرحلة : أبو حمزة الحراسانى(١) . وفيها ظهر من شعراء العربية : المتنبى والشريف الرضى وسواهما .

٣ – المرحلة الثالثة ، وتشمل القرنين الخامس والسادس ( ٠٠٠ – ١٠٠ هـ) ، وفيها يتجه الأدب الصوفي إلى الحب الإلهي ومدح الرسول والشوق إلى الأماكن المقدسة ، ويدعو إلى الفضائل الإسلامية ، وفي هذه

<sup>(</sup>۱) توفی عام ۲۹۰ ه ( ۳۳ الرسالة القشيرية ) ، أو عام ۳۰۹ ه ( ۱ : ۱۱۶ الطبقات الكبرى للشعراني ) :

المرحلة نشأ الأدب الصوفى الفارسى (١) ، ونبغ من الفرس معروف البلخى والبستى (٢٠١ هـ)(٢) ، وفي هذه المرحلة ظهر شعراء العربية الكبار المعرى ومهيار.

(۱) من رواد الشعر الفارسي الأوائل: جعفر الروذكي ( ٣٢٩ هـ) ، نظم جزءا قليلا من كليلة ودمنة وألف بيت من ملحمة فارسية في تاريخ الساسانيين ، ومحمد ابن أحمد الطوسي المعروف بالدقيقي ( ٣٤١ هـ) وقد نظم ألف بيت من ملحمة في تاريخ فارس القديم ، والفردوسي الطوسي ( ٣٢١ – ٤١١ هـ) وقد نظم الشاهنامة الفارسية في ستين ألف بيت من الشعر ( نشرها وحققها بالعربية عن ترجمة أبي الفتح البنداري الدكتور عبد الوهاب عزام عام ١٣٥٠ بالقاهرة ) ، ثم الفروخي ( ٤٧٩ هـ) وناصر خسرو ( ٤٥٢ هـ) .

(۲) ومن شعراء التصوف الفارسى : بابا طاهر العريان ( ٤١٠ ه ) ، وأبو سعيد ابن أبى الحير ( ٣٥٧ ــ ٤٤٠ ه ) وقد نظم فى الحب الإلهى والحمريات الإلهيــة ، وعبد الله الأنصارى الهروى ( ٤٨١ ه ) واله ديوان من الشعر الصوفى اسمه ( المناجاة ) فى الحب الإلهى ووحدة الوجود ، ثم عمر الحيام ( ٥١٥ ه : ١١٢١ م ) صاحب الرباعيات المشهورة ، والشهرزورى المرتضى ( ٥١١ ه ) ويقول :

لمعت نارهم وقد عسعس الله لى ومل الحادى وحار الدليل قلت: أهل الهوى سلام عليكم لى فؤاد عنسكم بكم مشغول جئت كى أصطلى فهل إلى نا ركم هـذه الغداة سبيل فأجابت شواهد الحال عنهم كل حـد من دونها مفلول منهى الحـظ ماتزود منها الحظ والمدركون ذاك قليـل

وقد بلغ الأدب الصوفى الفارسي ذروته فى القرن السابغ الهجرى ، فظهر فيه : فريد الدين العطار ( ٦٢٧ هـ ) ومن دواوينه : منطق الطير وهو شعر رمزى فى ٢٠٠٠ بيت، وسعدى الشير ازى ( ٦٨٩ هـ) وديوانه «كلستان » مشهور، كما ظهر جلال الدين الرومى ( ٦٧٢ هـ : ٣٢٧٧ م) وهو أعظم شعراء الصوفيين الفرس وديوانه المثنوى مشهور .

وفى القرن الثامن الهجرى ظهر حافظ الشيرازى ( ٧٢٠ – ٧٩١ هـ – ١٣٢٠ – ١٣٨٩ م) . وفى القرن التاسع الهجرى ظهر نور الدين الجامى ( ٨١٧ – ٨٩٨ م) وقصته يوسف وزليخا مشهورة ، ومع الجامى بلغ التعبير الصوفى وعقيدة وحدة الوجود فى الأدب الفارسي أتم صورتهما وأوضح بيانهما .

ومن الشعراء الصوفيين في هذه المرحلة:السهر وردى الشامي(٨٦هه)، والرفاعي ( ٨٧٥ ه ) ومن شعره :

إذا جن ليلى هام قلبى بذكركم أنوح كما ناح الحمام المطوق وفوق سحاب يمطر الهم والأسى وتحتى بحار بالأسى تتدفق سلوا أم عمروكيف بات أسيرها تفك الأسارى دونه وهو موثق فلا هو ممنون عليه فيطلق فلا هو ممنون عليه فيطلق

وعبد القادر الجيلانى ( ٥٦١ ه ) ومن شعره :

عقد النوائب والشدائد یامن تحل بذکره بامن إليــه المشتكي وإليه أمر الخاق عائد ياحى ياقيوم ياصمد تنزه عن مفادد أنت العليم عما بليت به وأنت عليه شاهد أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد أنت المنزه يا بديـــع الخلق عن ولسد ووالد أنت المعز لمن أطاعك والمذل لككل جاحد فرج بحولك كربتي يامن له حسن العوائد فخبى لطفك يستعان به على الزمن المعاند يارب قد ضاقت بي الأحوال واختال المعاند.

وأبو عبد الله محمد بن أحمد الأندلسي القرشي صاحب قصيدة المنفرجة التي مطلعها:

اشتدى أزمة تنفرجى قـــد آذن ليلك بالبلج وكذلك الشاعر الصوفى البرعى ، وفى شعره الحب الإلهى والتغزل بالمشاعر الحرام ومدج الرسول . ومن شعر عبد الرحيم البرعى :

تجلت لوحدانية الحق أنوار

فسبحان من تعنو الوجوه لوجهه ومن كل شيي خاضع تحت قهره وقال البرعى أيضاً :

يا راحلين إلى مني بقيادي سرتم وسار دلیلکم یاوحشتی

هيجتمو يوم الرحيل فؤادي الشوق أقلقني وصوت الحادى

فدلت على أن الجحود هو العار

ويلقاه رهن الذل من هو جبار

تصرفه فى الطوع والقهر أقدار

٤ ــ المرحلة الرابعة ، وتشمل القرن السابع الهجرى وفيه بلغ الشعر الصوفى قمة نهضته . وظهر من أعلامه : ابن الفارض ( ٦٣٢ هـ ) ويقرن بجلال الدين الرومي ، ومحبي الدين بن عربي (٦٣٨ هـ: ١٢٤٠م)والبوصيري ( ١٩٥٥ هـ : ١٢٩٥ م ) ، وعبد العـــزيز الدميرى المعروف بالديرنبي (۲۹۶ هـ)(۱) ، وابن عطاء الله السكندرى (۷۰۷ هـ ) ، وسواهم ، ومجد الدين الوترى ، وأغلب الظن أنه من شعراء القرن السابع ، ومن شعره الصوفى :

> جزى الله عنا أحمداخير ماجزى جمال بدا بين الحطيم وزمزم **جری أولا فی و**جه آدم نوره جهلت ونفسي قد ظلمت وجئته

فمذ جاءنا بالحق فالحق أبلج فظلت له الآفاقبالنور تهج وكان به يوم السجود يتوج بتكرارى استغفار ربى ألهج

ومن شعر مجد الدين الوترى أيضاً :

سلام سلام لا يحد انتشاره

على من له نور يزيد على الشمس

<sup>(</sup>۱) ه: ۷۱ - ۸۰ السبكي - طبقات الشافعية .

سلوا زمرة الأملاك عنءرس أحمد

وكيف جلوه في السماء على الكرسي

سماء وأفلاكا وحجبأ يجوزها

وما زال حتى باشر العرش باللمس

ومن شعر الحنين إلى مكة ولا يعرف قائله :

قف بنا يا سعد ننزل ههنا فأثيلات النقا موعدنا إن لمع البرق من حيف منى جدد الوجد وهاج الحزنا كلما طرز أثواب الدجى وشيه أحرم عينى الوسنا وديار حول بطحا مكة يأمن الخائف فها ما جني من لعيني أن ترى كعبتها أو تمس الركن منها الأيمنا Tل ذاك البيت إنى جاركم لم يكن جاركم ممتهنا زاركم صحبي وعنكم عاقني زمني كم ذا ألوم الزمنا أنا منكم وإليكم وبكم فاذكروا عهدأ قديما بيتنا

ولعمر بن الفارض رضي الله عنه ( ٥٧٦ – ٦٣٢ ه ) : فیا مهجتی ذوبی جوی وصبابة

ويا لوعتى كونى كذاك مذيبتي ويا حسن صبرى في رضي من أحبها

تجمل وكن للدهر بي غير مشمت وكل الذي ترضاه والموت دونه

به أنا راض والصبابة أرضت وعندی عیدی کل یوم أری به

جمال محياها بعين قريرة

وكل الليالي ليلة القدر إن دنت

كما كل أيام اللقا يوم جمعة

ولا اختصوقت دون وقت بطيبة

لها كل أوقاتي مواسم لذة

سهارى أصيل كله إن تنسمت

أوائله منها برد تحسيتي

وليسلى فيها كله سنحر إذا

سرى لى منها فيه غرف نسيمة

وإن رضيت عنى فعمرى كله

زمان الصباطيبا وعصر الشبيبة

### وله أيضاً :

في طي صافية الرياح رواحا كانت ليالينـــا مهم أفراحا أيام كنت من اللغوب مراحا

هلا بعثتم للمشوق تحية وإذا ذكرتكم أميل كأننى منطيب ذكركم سقيت الراحا وإذا دعيت إلى تناسى عهدكم ألفيت أحشائي بذاك شحاحا سقيا لأيام مضت مع جيرة واهاً على ذاك الزمان وطيبه

ومن شعره الصوفى كذلك :

هو الحب قاسلم بالجشاما الهوى سهل

فها اختاره مضنی به وله عقل

وعش خالياً فالحب راحته عناً

وأوله سقم وآخسره قتل

ولكن لدى الموت فيه صبابة

حياة لمن أهوى على بها الفضل

نصحتك علماً بالهوى والذي أرى

مخالفتي فاختر لنفسك ما محلو

فإن شئت أن تحيا سعيداً فمت به

شهيداً وإلا فالغرام له أهل

تعرض قوم للغرام وأعرضوا

بجانبهم عن صحتى فيه واعتلوا

رضوا بالأمانى وابتلوا بحظوظهم

وخاضوا بحار الحب دعوى فهاابتلوا

فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم

وما ظعنوا فى السيرعنه وقد كلوا

أحبة قلبى والمحبــة شافعي

لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل

إذا كان حظى الهجر منكمولم يكن

بعاد فذاك الهجر عندى هو الوصل

وما الصد إلا الود مالم يكن قلي

وأصعب شىء غير إعراضكم سهل

حديثي قديم في هواها وما له

كما علمت بعد وليس لها قبل

ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى

وأعدو ولا أغدو لمن دأبه العذل

وأصبو إلى العذال حبأ لذكرها

كأنهم ما بيننا في الهوى رسل

فإن حدثوا عنها فكلى مسامع

وكلى إن حدثتهم ألسن تتلو

وله رضي الله عنه في الذات العلية:

يقولون لى صفها فأنت بوصفها

خبير أجل عندى بأوصافها علم

صفّاء ولا ماء ولطف ولا هوا

ونور و لا نار وروح ولا جسم

تقدم كل الكائنات حديثها

قديماً ولا شكل هناك ولا رسم

وقامت بها الأشياء ثم لحكمة

بها احتجبت عن كل من لاله فهم

فلا عيش في الدنيا لمن عاش صاحياً

ومن لم يمت سكراً بهافاته الحزم

على نفسه فليبك من ضاع عمره

وليس له فيها نصيب ولا سهم

و المرحلة الحامشة من القرن الثامن الهجرى حتى اليوم ، ومن أشهر أعلام التصوف فيه الشعراني (٨٩٨ – ٩٧٣ هـ) و النابلسي (١١٤٣) وسواها .

## خصائص الشعر الصوفي

۱ - وماذا نقول في خصائص الشعر الصوفى بعد أن أشرنا سابقا
 لألوانه ، وللرمزية فيه ، وهي من أهم خصائصه .

ولكنا نستطيع أن نقول إن الشعر الصوفى عنى بالنفس والحمديث عنها عناية كبيرة ولحأ إلى أسلوب التحليل النفسى الدقيق ، من حيث كان أعلام الأدب العربي يلجأون إلى أسلوب الشرح العقلى وحده .

يقول ابن الفارض من تائيته :

وفي عالم التذكارللنفس علمها المقدم تستهديه مني فتيتي

المعنى الظاهر أنه يعلم تابعيه العلم الذى يتذكره من وجوده الأول في الملاءُ الأعلى من الله .

ولكن المعنى الذى نريد أن نشير إليه هنا هو غير ذلك وهو فلسفة عجيبة لابن الفارض ، ودلالة على عبقرية غريبة ، وإنى بهذا البيت أعد ابن الفارض مكتشف علم النفس كما عرفه علماء النفس فى العصر الحديث .

فابن الفارض يرى أن النفس الإنسانية تكتسب علمها الأول من التذكر لكل ما يستقر فيها من مشاعر وخيالات وصور ، فالعلم ليس منبعه العقل بل النفس ، وليس مصدره المعرفة العقلية بل الإلهام النفسى ، وليس منبحه ترتيب المعلومات وفهمها بل تذكر المعلومات الإنسانية عن طريق الوحى والتذكر ، والنفس عالم كبير ، والتذكر النفسى عالم أوسع ، وبهذا يوضح ابن الفارض جانبا كبيراً مما كتب حوله الصوفيون من دراسة للنفس الإنسانية ومن أدب التحليل النفسى الذي أبدع فيه الصوفيون .

٧ - والشعر الصوفى برمزيته الأسلوبية والموضوعية هو صاحب نزعة سيريالية ، والمذهب السيريالى يدعو إلى التحلل من كل المنطق التقليدى ، ويبين دور اللاوعى فى العمل الفنى . مؤكدا التداخل بين الأحلام والواقع ، فالسيريالية هى التعبير عن الفكرة فى غيبة أية رقابة قد يمارسها العقل و بعيداً عن أى اهتمام جالى(١) ، وكذلك ينزع الشعر الصوفى للذى يتحدث عن أماق النفس ، حديث الرؤى والأحلام والعقل الباطن .

إن الصوفيين نزعوا فى شعرهم نزعة ذاتية عميقة ، فضربوا فى عالم ما وراء الحس ، وحاولوا أن يصلوا بقلوبهم إلى مالا يتسنى للعقــل والحواس الوصول إليه .

وقد أثرى الصوفيون الشعر العربي بهذه الرمزية الصوفية وبتلك السيريالية الغامضة إثراء كبيراً ، حيث فتحوا له المنافذ ، ووسعوا من جوانبه ومذاهبه في التعبير والأداء ، وطرقوا عالم الروح يجولون في أسراره وأنواره ، وجهتهم الحقيقة ، ودافعهم الشوق والحب ورغبة الظفر بالوصل والمشاهدة جامعين ببن مناهج الرمزية ، ومعالم السيريالية في الأخذ من الباطن ومن اللاشعور .

٣ - وكذلك نجد أن الشعر الصوفى عبر عن الحب أعظم تعبير ، واتخذه مذهبا فى الحياة ودعا إليه ، وحرض عليه ، وقد اتخذ الصوفيون الحب شعارهم فى الحياة ، ومذهبا إنسانيا يقبلون عليه ، ويذهبون إليه ، وانتهى بهم الحب إلى الحب الإلهى ، فاحترقوا بناره ، ثم وحدة الوجود فتاهوا فى مسالكها .

<sup>(</sup>۱) فى اكتوبر ١٩٢٤ أصدر الشاعر والكاتب الفرنسى أندريه بريتون البيان السيريالى الذى حدد فيه مذهبه الأدنى الجديد، الذى تأثر به الأدب والشعر والفن فى جميع صوره تأثرا بليغا من ذلك اليوم حيى الآن، وقد توفى بريتون فى أكتوبر 1971 أى بعد خسين سنة من بيانه .

يقول ابن الفارض :

وعن مذهبي في الحب مالي مذهب

وإن ملت يوما عنه فارقت ملتي

ولو خطرت لي في سواك إرادة

علی خاطری سهوا قضیت بردتی

لك الحكم في أمرى فماشئت فاصنعي

فلم تك إلا فيك ، لا عنك، رغبتي

والشعر الصوفي يتميز بأنه دائماً مجلق في عالم الروح ، في السماء ، في النور ، في جلال الله ، ومن ثم يدرك القارىء له الفرق بين مرمى الغزل الصوفي والغزل الحسى ، وقد وقع خلاف كثير حول غزل الحيام وخمرياته فردها قوم إلى التصوف ، وردها قوم إلى الحب المادى ، وإنى لأرجح الرأى الأول وأعتقد أن كل ما تضمنه شعر الحيام إنما هو شعر صوفى أسلوبه الرمز والتمثيل والتحييل(١) .

٤ — هذا إلى ما يمثله الشعر الصوفى من ثراء المعانى واتساع الحيال ، وتنوع الأغراض والقدرة على استخدام الألفاظ ، والتعبير بالصورة ، والموهبة والذكاء فى استخدام الصور لرسم كل خطوط الفكرة ونسج خيوطها .

ويتميز الشعر الصوفى فوق ذلك كله بأنه تعبير عن وجدان الشاعر ، وعن ذاته وأعماق نفسه ، فهو أدب وجدانى خالص ،وهو مذهب رومانسى حالم ، وهو إشراقى النزعة ، روحى الهوى .

<sup>(</sup>۱) واحمع كتاب عمر الخيام للشيخ مبشر الطرازى ــ نشر القاهرة عام ١٩٦٠، وراجع ترجمات الخيام لرامى والصافى النجني وأحمد زكى أبي شادى وسواهم :

٢ ـ هذا وتتنوع موضوعات الشعر الصوفى بين : شعر الزهد ، والحب الإلهي ، والمدائح النبوية ، وشعر الحكم والآداب ، وشعر الدعاء وشعر التسبيح وهو كثير في الشعر اامربي ، حتى لتكون القصيدة كلها تسابيح لله .

ولحازم القرطاجني ( ۲۰۸ – ۲۸۶ هـ) قصيدة طويلة تقع في ۱۱۳بيتا في تسبيح الله عز وجل ، وكل بيت من أبياتها يبدأ بسبحان ، ومطلعها.

سبحان من سبحته ألسن الأمم تسبيح حمد بما أولى من النعم (١) ومن فنون الشعر الصوفي الاستغاثات الصوفية ، وهي لون من ألوان الأدب الرفيع ؛ وموضوع من موضوعات الدعاء ، والفرق بينها وبين الأحزاب والأوراد (٢) أن الاستغاثة تكون شعراً ونثراً وقد مضت صور لها في النَّر ، أما الأحزاب والأوراد فلا تكون إلا نُمراً ،

والاستغاثة هي دعاء الله بإلحاح لينقذ ويغيث الداعي في الكروب والخطوب والشدائد والأحداث والأزمات ، ومن أقدم الاستغاثات منظومة السهيلي ( ٨١٥ هـ) :

> يا من يرجى للشدائد كلها يا من خزائن رزقه فی قول کن مالى سوى فقرى إليك وسيلة مالی سوی قرعی لبابك حیلة ومن الذي أدعو وأهتف باسمه

يامن إليه المشتكى والمفزع امنن فإن الحير عندك أجمع وبالافتقار إليك فقرى أدفع فلتن رددت فأى بابأقرع؟ إن كانفضلك عنفقيرك يمنع

<sup>(</sup>۱) ص ۹۸ – ۱۰۳ دیوان حازم – طبع دار الثقافة بیروت ،

<sup>(</sup>٢) الأحزاب دعاء ليس لقراءته وقت مخصوص ، والأوراد تقرأ في أوقات منظمة ، وحزب البر للشاذلي مشهور ، والأجزاب والأوراد لايكونان إلا نثرا ، ومن أهم الكتب الى جمع فيها الكثير من الأحزاب والأوراد كتاب و دلائل الحيرات، وهو مشهور :

ومن الاستغاثات النَّرية الرائعة استغاثات ابن عطاء الله(١) التي يقول منها :

إلهى أنا الفقير في غناى ، فكيف لا أكون فقيراً في فقرى . إلهى أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي .

 ۸ – وللصوفيين مذاهب جديدة في النقد وفي صور الأداء، تستحق التقدير والوقوف أمامها طويلا.

نقد ناقد قول ابن عربي :

حار أرباب الهـــوى فى الهوى وارتبكوا

فقال: يا عجبا كيف يبتى للمشغوف فضلة يحار بها ، والهوى شأنه التعميم يخدر الحواس ، ويلهب العقول ، ويدهش الحواطر ، ويذهب بصاحبه فى الذاهبين ، فأين الحيرة وما هنا باق فيحار ، والطريق لسان صدر .

ويقول اليافعي عفيف الدين (٧٦٨ه) صاحب كتاب (روض الرياحين في مناقب الصالحين » وكتاب « نشر المحاسن الغاليسة في فضل أصحاب المقامات العالية » :

وقائلة ما المحد للمرء ما الفخر ؟

فقلت لها شيء لبيض العلا مهر

فأما بنو الدنيا ففخرهم الغنى

كُرْهر نضير في غد ييبس الزهر

<sup>(</sup>۱) راجع ۲ : ۸۹ – ۹۹ شرح الرندی علی الحکم ، ولیس هنا موضع ذکر استغاثات نثریة ، ولکننا نذکر هذه الاستغاثة استطرادا فی الحدیث :

وأما بنو الأخرىففىالفقر فخرهم

نضارته تزداد ما بقى الدهر (١)

فيصف الفقر بالنضارة ، والفقر لا يوصف بالنضارة إلا عند الصوفية وفي عرفهم(٢) .

## الرمز في الشعر الصوفي

وإذا قرأنا أدب الصوفية شعراً ونثراً ، وبخاصة شعر ابن الفارض وكلام محيى الدين بن عربى فى الفتوحات المكية وجدنا رمزاً غريبا و عطا عجيبا ، وبعداً عن التصريح وإيثارا للتلويح ، واعتاداً على الإشارة ، وعلاقات خفية فى التجوز بالمكلام ، ودرجات بعيدة بين المعانى الحقيقية والمعانى اللزومية لا يكاد يفهمها فاهم ، ولا يصل إلى جوهرها عالم أو حالم .

وليس الرمز في الشعر الصوفي راجعاً إلى الكنايات البعيدة وحدها ، وإطلاق أسماء من قبيل الرموز الحفية على مسميات لا يراد التصريح بها ، كاطلاقهم الحمرة على لذة الوصل ونشوته ، وإطلاقهم سعدى ولبنى على المحبوب الأعلى مثلا ، كما يقول الشاغر الصوفي (٣) :

أسميك ابنى فى نسيبى تارة

وآونة سعدى وآونة ليسلى

<sup>(</sup>۱) ۲ : ۲ نشر المحاسن .

<sup>(</sup>٢) راجع ١ : ٢٤٢ التصوف الإسلامي لزكي مبارك . . .

<sup>(</sup>٣) ٢ : ٢٠ محاضرات الأدباء .

حذاراً من الواشين أن يفطنوا بنا

وإلا فمن لبني ؟ فدتك ، ومن ليلي ؟

والمعانى الحسية التي يستعملها الصوفيون في الدلالة على المعانى الروحية يرمزون بها إلى مفاهيم وجدانية على الرغم من الرداء المادى الذي تبدو فيه ، ومن ثم استعمل الصوفيون الوصف الحسى والغزل الحسى والحمر الحسية ، وأرادوا بها معانى روحية .

وسبب ذلك هو عجز الصوفيين في طوال الأزمان عن إبجاد لغة للحب الإلهى تستقل عن لغة الحب الحسى كل الاستقلال ، والحب الإلهى لا يغزو القلوب إلا بعد أن تكون قد انطبعت عليها آثار اللغة الحسية فيمضى الشاعر إلى العالم الروحى ومعه من عالم المادة أدواته وأخيلته التى هى عدته في تصوير عالمه الجديد(١).

فالصوفية يطلقون مثلا الجمر والعين والحد والشعر والوجه ألفاظاً ترمز إلى مدلولات غير تلك التي تعارف عليها الناس في دنيا الحس ، قال ابن أبي حجلة : الصوفية إذا قالوا :

وجهك المأمول حجتنا يوم يأتى الناس بالحجج (٢) نقلوه إلى مالهم في ذلك من المعاني (٣) .

والرمزية في الغزليات والحمريات ليست بالغريبة على الشعر الصوفي

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٩٣ ج ١ التصوف الإسلامي لزكي مبارك بـ

 <sup>(</sup>۲) هو من أبيات لعبد الصمد بن المعذل الشاعر العباسي المشهور المتوفى نحو
 عام ۲٤٠ ه ?

<sup>(</sup>٣) ٢ : ٧٠ ديوان الصبابة بهامش تزيين الأسواق طبع عام ١٣٩١ هـ، ٢٣١ المتصوف الإسلامي لزكي مبارك .

في الإسلام ، بل إنها لم تبد في غير التصوف بمثل هذا الغني ، وعلى نحو من ذلك الصدق(١).

ومع ذلك فقد ابتكر الصوفيون ألفاظا جديدة لهم هي أقرب إلى المصطلحات العلمية التي لا يقف على معانيها إلا الواصلون مهم ، على أن كتب التصوف ، ومصادره الأولى على الأخص ، تشرح كثيراً من معانى هده الاصطلاحات ، وتحاول تقريبها للفهم ، ومن مثل هذه المصطلحات: السفر ، والطريق ، والمقام ، والحال ، والأنس ، والجلال ، والوجد ، والفناء ، والبقاء ، واليقين ، وغير ذلك من مصطلحات .

ولا بن عربی رسالة تسمی بـ « اصطلاحات الصوفیة » و هی مطبوعة فی ذیل کتاب « التعریفات للجرجانی » ، ومنها نسخة خطیة بدار الکتب المصریة تحت رقم ۱۳۱ تصوف مجامیع ۷٦٤ و ۷۲۰ .

وأحياناً تكون الرمزية في الشعر بكثرة مايشتمل عليه من طباق أو تورية أو جناس أو مقابلة . وانظر مثلا إلى قول ابن الفارض :

(عتب) لم تعتب ، و (سلمي) أسلمت

وحمى أهل الحمى رؤية (رى)

فعتب وسلمى ورى – المراد بها ريا – أسماء محبوبات الشاعر ، وهى طبعاً إشارة إلى محبوبة واحدة لأن الصوفى لا يشرك فى الحب أبدا ، محبوبه واحد لا يريم عنه ، ومعشوقه ثابت لا يتغير ولا يتبدل ، ولكنه يعبر عنه بتعابير مختلفة ، لماذا ؟ لإظهار الهيام والوله والصبابة ؟ قد يكون ذلك .

وقد يكون سببه إظهار الجيرة ، « والصوفى الحق يرتاح إلى الحيرة كما يرتاح الجاهلون, إلى اليقين (٢) » ، كما يرتاح إليها الرومانتيكون فى الأدب الحديث .

<sup>(</sup>١) ١٠٢ الصوفية في الإسلام :

۲) ۲ : ۱۷۵ التصوف الإسلامي لزكي مبارك .

وأحيانا يكون الرمز أيضاً بكثرة اللوازم المرادة والوسائط المستعملة بين المعنى الحقيقى والمعنى الحجازى . ولهذا نظير فى الكنايات البعيدة والاستعارات البعيدة فى البيان .

وأحيانا يكون سبب الرمز أن الأديب لا يتحدث بلغة العقل بل بلغة الروح والباطن والمشاعر الخفية ، أو أنه يعبر عن معان عيقة لا يمكن أن يفهمها العامة ولا كثير من الخاصة ، وغير ذلك من الأسباب .

والرمزية قد تكون رمزية في الأسلوب كما في صور الإيجاز في التوقيعات وبعض صور البديع والبيان من التشبيه والتمثيل والاستعسارة والمجاز والمكناية ، وحسن التعليل والتورية والطباق ، ووفرة الصور الخيالية في التعبير ، وتزاحم الصور المجازية في الأداء كما في شعر المتنبي والمعرى، وقد تكون رمزية موضوعية نراها في أدبنا العربي في مثل : كليلة ودمنة، ورسالة التربيع والتدوير للجاحظ ، ورسائل إخوان الصفا ، ورسالة الغفران ، ورسالة حي بن يقظان .

والرمزية الصوفية تجمع بين الرمزية الأسلوبية والرمزية الموضوعية التى قلد يكون من أسبابها الموضوع نفسه أو استعال الأفيسة المنطقية والمقاييس الفلسفية ، والأولى قد يمكن أن تعرف بأنها الإغراق فى أوجه البديع والبيان وبخاصة الاستعارة والمجاز والكناية والتمثيل والتورية(١) .

والرمز هو الأساس الذى يقسوم عليه الأدب الصوفى ، وللشريف الرضى كثير من الشعر الرمزى (٢) ، وشعر ابن خفاجة الأندلسي كذلك مدبج بالرمزية

<sup>(</sup>١) يستحسن البلاغيون بعد وجه الشبه فى التشبيه وقربه فى الاستعارة ليكون الكلام مفهوماً ، وعيب على أبى تمام الإغراب فى الاستعارة .

<sup>(</sup>٢) فى كتاب « الشريف الرضى » تأليف م . محفوظ ، موازنات بينه وبين الفارض .

ولشهرة الصوفيين بالغموض عاب الثعالبي على المتنبي ما فى شعره من عموض ، وأرجع ذلك إلى استعال ألفاظ المتصوفة واستعال كلماتهم المعقدة ومعانبهم المغلقة .

ولو وقع ذلك في عبارات الجنيد والشبلي لتتازعته المتصوفة دهر**آ** طويلا(۱) .

- Y -

وهكذا نجد الرمزية شاعت شيوعاً كثيراً في كتابات الصوفية نثرها وشعرها ، وقد يكون الصوفية مضطرين إلى استعال الرمز لأن الحاجة ألجأتهم إليه لأنهم يعبرون عن معان ومشاهد وإحساسات نفسية لاعهد للغة مها ولا بالتعبير عنها .

ويعلل الإمام القشيرى سبب هذه الرمزية في كلام الصوفيين بأنه تقريب الفهم على المخاطبين ، أو تسهيل على أهل تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم لأنفسهم ، أو الإخفاء والستر على من باينهم في طريقتهم ، لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها(٢) . . . ويذكر ابن عربي عداوة المنكرين على المتصوفة لأهل التصوف ، وحقدهم عليهم وحسدهم لهم ، وأن أهسل الجدال \_ أي المتكلمين \_ هم أشد الناس عداوة للمتصوفين (٣) ولذلك لجأت الصوفية إلى الرمز .

ويشير ابن عربى إلى عدم استطاعة الصوفيين التعبير عن مدركاتهم الروحية ، مما يلجئهم إلى الرمز (٤) ، وأن رغبتهم في منع الدخيل من إدراك مغزاهم ، ومرمى كلامهم ، يقتضيهم ذلك أيضاً (٥) .

<sup>(</sup>١) ١ : ١٢٤ يتيمة الدهر للثعالبي .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٤٠ الرسالة القشيرية .

<sup>(</sup>٣) ص ١٦ اليواقيت والجواهر للشعراني ـــ ١٣٥١ هـ مصر :

<sup>(</sup>٤) ٥٨ مجموعة الرسائل الإلهية ــ مطبعة السعادة ــ مصر ١٣٢٥ هـ :

<sup>(</sup>٥) ١٨١ محيي الدين بن عربي – طه سرور :

ويقول الشعراني : نقلا عن ابن عطاء الله : إن أصل دليل القوم في رمزهم ما روى في بعض الأحاديث ، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يوما : يا أبا بكر أتدرى ما أريد أن أقول ؟ فقال : نعم هو ذاك ، هو ذاك ، وينقل عن ابن عربي في الباب الرابع والحمسين من الفتوحات المكية ما ذكرناه من رغبة أهل الصوفية منع الدخيل عليهم من إدراك مرماهم في كلامهم ، قال ابن عربي : ومن أعجب الأشياء أنه ما من طائفة تحصل علم من المنطقيين والنحاة وأهل الهندسة والحساب ما من طائفة تحصل علم اصطلاح لا يعلمه الدخيل فيهم إلا بتوقيف منهم إلا أهل هذه الطريق (التصوف) فإن المريد الصادق إذا دخل في طريقهم وما عنده خبر بما اصطلحوا عليه وجلس معهم وسمع منهم ما يتكلمون به من الإشارات فهم جميع ما تكلموا به حتى كأنه الواضع لذلك الاصطلاح(۱) .

ويقول ابن الفارض في طريقته الرمزية (٢) :

وعنى بالتلويح يفهم ذائق غنى عن التصريح للمتعنت على الم يبح من لم يبح دمه وفي الإشارة معيى ما العبارة حدت

فهو يقول: إن أولى الذوق يفهمون كلامى بالرمز لا بالتصريح ، وهم فى غنى بالتلويح عن التصريح ، وأن الرجل الذى يريدالسلامة لنفسه من شر الغوغاء لا يبوح بالحقائق التى يدركها بمشاعره وروحه ، حتى يمنحه الله السلامة ، ويقيه شر أن يباح دمه بين الناس ، والإشارة تغنى عن العبارة .

وذو النون المصرى والحلاج ممن ظهر الرمز فى شعرهم بشكل واضح ملموس ، ثم ابن الفارض وابن عربى ، يقول ابن عربى يوصى قارئيه بعدم حمل كلامه على ظاهره ، وذلك فى ديوانه ترجمان الأشواق(٣) :

<sup>(</sup>١) ١٥ اليواقيت والجواهر للشعراني مصر ١٣٥١ ه ؟

<sup>(</sup>٢) ٤٦ ديوان ابن الفارض ، ١٠٥٠ ابن الفارض والحب الإلهي :

<sup>(</sup>٣) ص ٥ ذخائر الأعلاق ــ شرح ترجمان الأشواق .

وكذا إن قلت هاأو قلت يا وألا إن جماء فيمه أو أما أو همو أو هن جمعا أو هما ذكره أو مثلــه أن تفهما منه أسرار وأنوار جلت أو علت جاء بها رب السما لفؤادى أو فؤاد من لــه مثل ما لى من شروط العلما صفة قدسية علوية أعلمت أن لصدق قدما

كل ما أذكره من طلل أو ربوع أو مغان ، كل ما وكذا إن قلت هي أو قلت هو کل ما أذكره نمــا جـــرى فاصرف الحاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تعلما

وابن عربي الذي يقول:

ذبت اشتياقا ووجدا في محبتكم فآه من طول شوقي آهمن كمدى يدى وضعت على قلبي محافةأن ينشق صدرى لما خانني جلدى

ما زال يرفعها طورا ويخفضها

حتى وضعت بدى الأخرى على كبدى

هو نفسه الذي يقول:

ليس لأنواره ظهــور إلا بنا ، إذ لنــا الظهور ويقول أيضا :

ا يامن يراني ولا أراه كم ذا أراه والأ يراني

وروى الصفدى أن أعرابيالقيه رجل لم يكن يعرفه قبل ذلك فقال له: كيف كنت بعدى ؟ فقال له الأعرابي : مابعد ما لا قبل له ، ثم قال : وأما قول شرف الدين بن الفارض:

حديثي قديم في هواها وماله كما علمت بعد وليس له قبل

فأمر خارج عن العقل ، لأن العقل لا يمكن أن يتصور شيئا لا قبل له ولا بعد إلا واجب الوجود ، ولكن الصوفية يحيلون مثل هذه الأشياء على اللوق ويقولون في مثل هذه الأمور إنها من وراء العقل(١) .

وانظر إلى قول ابن الفارض :

أرْج النسيم سرى من الزوراء سحسرا فأحيا ميت الأحياء

يريد بالنسيم لذة المشاهدة الموصلة إلى القرب ، وبالزوراء القدس الأعلى، وبالسحر وقت الهجد والتقرب إلى الله ، وبالحياة القرب من الله ، ومبت الأحياء هو البعيد عن القرب من مولاه .

وانظر كذلك إلى قول ابن الفارض :

نصباً أكسبني الشوق كما تكسب الأفعال نصبا لام (كي)

والنصب الأول هو التعب ، والثانى هو الإعراب بالفتحة أو ما ينوب عبها ، والتشبيه فيه غرابة غريبة ،وله إشارات عجيبة ، وأحيلك إلى ذوقك في مهمه .

ويقول سمنون الصوفى ( ۲۹۲ هـ) :

وإذا بلغت الجهد في لم ترك لنفسك غاية قصوى فانظر فهل حال بي انتقلت عما تحب بحالة أخرى (٢)

وهذا مذهب جديد في الحب ، الحب الذي يكون كله عذابا ونصبا للمحب ، ومع ذلك فإن الحب يستلذه ويحمده ويقبل عليه ، وكأن يحب العذاب في الحب ، كما يحب الحب نفسه ، كا يحب محبوبه الذي يتجه إليه دائما بعواطفه ومشاعره .

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۰۰ – ۱۰۸ الغیث المنسجم للصفدی :

<sup>(</sup>۲) ۱ : ۲۳۰ تاریخ بغداد .

وانظر إلى قول الشاعر الصوفى :

قف بالديار فهذه آثارهم تبكى الأحبة حسرة وتشوقا كم قد وقفت بها أسائل مخبرا عن أهلها أو صادقا أو مشفقا فأجابني داعي الهوي في رمسها فارقت من تهوى فعز الملتقي (١)

أو إلى قول الحراز أبي سعيد (٢) :

فلو كنت أدرى أين خيم أهلها وأى بلاد الله إذ ظعنوا أموا إذن لسلكنا مسلك الريح خلفها ولوأصبحت نعمومن دونهاالنجم

أسائلكم عنها فهل من مخبر فمالى بنعم مذ نأت دارها علم

ويقول بعض الشعراء الصوفيين (٣) :

ذكرتك لا أنى نسيتك لمحة وأيسر ما فى الذكر ذكر لسانى وكدت بلاو جدأموت من الهوى وهام على القلب بالحفقان فلها أرانى الوجد أنك حاضرى شهدتك موجودا بكل مكان فخاطبت موجودا بغير تكلم ولاحظت معلوما بغير عيان ويقول النورى الصوفى :

> أفسر من وجدى به صيرني كا تسرى شـــردنی عن وطـــنی

وافقته حيى إذا

إذا تغيبت بسدا

هيمني فحبسه أسكن قفر الدمن كأندى لم أكن وافقيني خالفي وإن بدا غيبني (٤)

<sup>(</sup>١) ١ : ٣٤٨ تاريخ بغداد ، ١٠ : ٣٤٨ حلية الأولياء .

<sup>(</sup>٢) ١٠ : ٣٤٨ حلية الأولياء .

<sup>(</sup>٣) ١٠٢ الرسالة القشيرية ، ١٤ : ٣٩٠ تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>١) ٢٠: ١ الكشكول.

وقد أكسب القول بالفناء والبقاء ووحدة الوجود ، الشعر الصوفى رمزية غامضة موغلة فى الغموض والإبهام ، فلقد تطورت فكرة الفناء والبقاء إلى القول بوحدة الوجود ، ومعناها أنالوجود كله حقيقة واحدة ، والكثرة والتعدد فيه إنما هما ناجمان من الإدراكات الحسية الظاهرة ، والعقل الإنسانى قاصر عن إدراك الوحدة الذاتية أو إدراك المجموع باعتبارة مجموعا ، يقول ابن عربي (١) :

يا خالق الأشياء فى نفسه أنت لما تخلقه جامع تخلق ما لا ينتهى كونه فيك فأنت الضيق الواسع ويقول النابلسي فى وحدة الوجود أيضا (٢):

أنا كل الوجود والكائنات أنا كل الأرواح كل الذوات أنا كل العقول بل كل شيء في جميع الأزمان والأوقات ليس كل الوجود إلا أسامي والمسمى بكل ذلك ذاتي

وابن عربى فيما عدا ديوانه ترجمان الأشواق كثيرًا ما يخرج غز لهالإلهي بفكرة وحدة الوجود المسيطرة عليه ، يقول :

حقیقتی الهست بها وما رآها بصری ولو رآها لغدا تنسل ذاك الحور الخدا فعند النظر فعند النظر أبعث مسحورا بها أهم حتی السحر با حداری من حداری لو كان یغنی حداری

<sup>(</sup>١) ٧٧ فصوص الحكم لابن عربي – عيسى الحلبي بالقاهرة:

 <sup>(</sup>۲) دیوان الحقائق ومجموع الرقائق للنابلسی - محطوط بدار الکتب المصریة تحت رقم ۱۳٤۸۱ ز ورقة ٤١ :

ويعلن ابن عربى فلسفته قى إيجاز فيقول :

ولما أتانا الحق ليلا مكلما وأرضعني ثدى الوجود تحققا ولم أقتل القبطى لكن زجرته وما ذبحالابناء منأجلسطوتى فكنت كموسى غير أنى رحمة لقومى فلم تحرم على المراضع لغزت أمورا إن تحققت علمها بدا لك علم عند ربك نافع

كفاحا وأبداها لعيني التواضع فما أنا مفطوم ولا أنا راضع بعلمي فلم تعسر على المراضع ولا جاء شرير ببطشي رافع

وهي فلسفة وحدة الوجود التي امترج فها المحلوق بالحالق فصدرت عنه منذ القدم أعمال ظاهرها العذاب وباطنها الرحمة كما يقول ابن عربى ،

ويقول ابن عطاء الله : إن الله كل شيء في كل شيء ، فلا تكون ذرة ولا قطرة ولا نبتة ولا نسمة إلا وهي جزء من الذات الإلهية .

ويجعل الشيخ حسن رضوان ( ١٢٣٩ – ١٣١٠ هـ ) في كتابه « روض القلوب المستطاب ، ـ وهو منظومة في التصوف في نحو اثني عشر ألف بيت ــ « وحدة الوجود » هي غاية الغايات من منظومته فيقول في آخر الكتاب:

إشراق نور وحدة الوجود وحسبه من ذلك المقصود

ويقول في الكتاب:

بل في شهود العارفين باطل لجملة الأسماء وهو الظاهر

وكل ما سـواه نجم آفل فليس إلا الله والمظماهر إلى آخر هذه الأبيات (١) .

(١) من الطريف عند الشيخ حسن رضوان أنه يعتبر كلمة صوفى تشير إلى معان صوفية ، فالصاد رمز للصمر والصفح والصدق وصقل القلب والواو رمز للوعد والود والوصل والفاء رمز للفتح والفرقان والفتوة الخ .



وينكر النابلسي ( ١٠٥٠–١١٤٣ هـ) وحدةالوجود والحلولوالاتحاد، ويصف الله في مقدمة ديوانه « ديوان الحقائق ومجموع الرقائق » بأنه « الظاهر من حيث صفاته وأسماؤه في صورة كل أحد ، من غير أن يحل في شيء أو يكون بشيء اتحد » .

ويقول ردا على من يعتقد وحدة الوجود :

ولا تقل أنت هو ما أنت هو أبدا

لا شيء كيف يساوى الشيء : واعجبي

ويقول في نفي الاتحاد والحلول :

لا تقل حــل ولا تقــل الحق اتحــد ويقول في شبه تناقض :

لا تقل وحدة الوجود إذا لم تفن عن كل كائن موجود ثم تفن ذوقا بتحقيق حق عنك ،حتى عن الغنى المقصود ويصير الوجود عنك خفيا لست تدرى مندسوى فرط جود وإذا لم تكن كذلك فاحدر من تلابيس عقلك المعقود واجتنب وحدة الوجود و دعها لرجال قاموا بحفظ العهود (١)

فهو لا يمنع القول بها إذا صــــدر من أناس « قاموا بحفظ العهود » كما يقول .

وكان الشعرانى يعلن براءته من القول بوحدة الوجود ، كما كان ابن عربى يدور حولها فى احتراس شديد من التصريح .

وابن القيم يسمى القائاين بوحدة الوجود «ملاحدة »، وقد قامت نظريتهم على أن العبد من أفعال الله ، وأفعال الله من صفاته ، وصفاته من

<sup>(</sup>١) ديوان النابلسي .

ذاته ، ويقول ابن القيم : إن العبد من مفعولات الله لا من أفعاله القائمــة بداته ومفعولاته القائمة بداته ، فذاته مستلزمة لصفاته وأفعاله ، ومفعولاته منفصلة عنه ، فهى من المخلوقات المحدثات(١) .

وقد ألف ابن القيم كتابه « تلبيس إبليس » الذى عرض فيه لأحوال الصوفية بالذم والتقريع ، واتهمهم بازدراء أهل الفقه والحديث .

لقد حاول الصوفيون الوضول إلى أهدافهم الروحية متخطين حجب النفس والهوى ، مدمنين على طرق الباب ، متطلعين إلى الدخول منه إلى الحب الأكبر ، ومن أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له ، بل إن الباب مفتوح وليس بالمغلق ، سمعت رابعة العدوية أحد الصوفية يقول : من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له . . فقالت له : الباب مفتوح ، وأنت نفرمنه ، فكيف تصل إلى مقصد وأنت تطلب غيره ؟ وقال جلال الدين الروى فى كيفية الوصول ما معناه :

جاء المحب إلى الباب و معه نفسه ، فوقف طويلا ، و لما أمله الانتظار ، طرق الباب ، فقيل : من بالباب ؟ ، قال المحب : أنا ؟ فقيل : وما جئت تصنع ؟ إن هذا البيت لا يسعى ويسع سواى ؟ ولم يفتح الباب . فأطرق المحب مليا، فأدرك أن سبب حجابه هو نفسه، و لما أدرك ذلك، رجم فجاهد، وبعد سنة عاد فطرق الباب . فقيل : من بالباب ؟ فقال : أنت! أنت! أنت الذي هنا وأنت الذي هناك . وأنت وحدك مل الوجود ، ولا وجود لسواك! فقتح له .

 <sup>(</sup>١) ٣ : ٩٤ مدارج السالكين .

## شعر الزهد

قلنا فيا سبق أن المسلمين الأولين غلب عليهم طابع الزهد، وهو طابع انتشر في كثير من الأمم والأجيال القديمة ، وهو حركة تقشف وانصراف عن الدنيا ، واكتفاء بالضروريات من وسائل العيش والحياة ، وأن يخلي الرجل قلبه مما خلت منه يداه ، وأن تفقد الدنيا عنده كل قيمة ، وقد كان الزهد في القرن الأول من الإسلام حركة إسلامية خالصة ، ليس لها صلة بحركات الزهد في الأديان والأمم القديمة(١) ، ومن بين حلقات الزهاد في الإسلام نشأت الصوفية والصوفيون ، فالصوفية من جملة الزهاد في الإسلام نشأة التصوف في مطلع القرن الثاني الهجرى على الزهاد (٢) ، وكانت نشأة التصوف في مطلع القرن الثاني الهجرى على أيدى مدرسة التصوف البصرى وشيخها أبي سعيد الحسن للبصرى .

ومن الزهاد في هذا القرن كبار الصحابة والتابعين ، من أمثال أبي ذر وعبد الله بن عبد العزيز الذي عبد الله بن عباس ، وعمر بن عبد العزيز الذي قال فيه مالك بن دينار زاهد ، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها »(٣) .

واستمرت حركة الزهد بعد ظهور طبقات الصوفية «واتخذ الصوفيون هذا الزهد شعاراً لهم » فرأوا أن مقام الزهد يقتضى مقام الفقر فلا يقبل الصوفى أن يملك شيئاً ، لئلا يشغله هذا الشيء عن الله وعن العبادة والطاعة ، وكذلك يقتضى مقام الصبر ومقام التوكل ومقام الرضا ، واشتهرت فى البصرة رابعة العدوية ( ١٩٨ه: ٨٠١ م ) ، وكذلك كان أبوسليمان داود ابن نصر الطائى (نحو ١٦٥ ه : ٧٧٧ م ) كثير الزهد شديد الانصراف عن الدنيا ، وكان معروف الكرخى ( ٢٠٠ ه : ٨١٦ م ) يقول :

<sup>(</sup>١) فالتصوف الإسلامي مصدره الإسلام وحده كما فانا من قبل، وراجع في ذلك زص ٢٧ التصوف في الإسلام ــ عمر فروخ).

<sup>(</sup>۲) ۱۷۱ ابن الجوزى – تابيس إبليس – مصر ۱۹۲۸

<sup>(</sup>٣) ٥ : ٣٣١ حلية الأولياء .

لوكان من حب الدنيا ذرة واحدة فى قلوب العارفين ما صحت لهم سجدة واحدة(۱) ، وكان عطية الدارانى ( ۲۱۵ هـ : ۸۳۰ م ) و ذو النون المصرى ( ۲۶۰ هـ : ۸۵۰ م ) و بشر الحافى ( ۲۲۷ هـ : ۸۵۰ م ) . والحارث المحاسبي ( ۲۲۳ هـ ) ، والبسطامى ( ۲۲۱ هـ ) ، والحراز ( ۲۷۹ هـ ) ، والجسل التسترى ( ۲۸۳ هـ ) ، والجنيد ( ۲۹۷ هـ : ۹۱۰ م ) من أئمة الصوفيين والزهاد .

وقد نشأ من بين الشعراء جماعة انخذت الزهد مذهبا لها فى الحياة ، ودعت إليه ، ونعت على الناس والحلفاء إغراقهم فى الانصراف إلى الدنيا وإلى المال ؛ ومنهم أبو العتاهية الشاعر العباسى الزاهد المشهور (٢١١هـ (٢)، بل إن أبا نواس (١٩٨ هـ) أصبح زاهدا بين يوم وليلة (٣).

و لمالك بن دينار شعر كثير في الزهد ، وكان يقول : ﴿

أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر ؟ وأين المهدل بسلطانه وأين العزيز إذا ماقدر(٤)

ومن شعر عروة بن أذينة من قصيدة طويلة له :

لقد علمت وما الإسراف منخلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني (٥)

ويقول بهلول المجنون (وقد لتى الرشيد ووعظه) :

دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع

<sup>(</sup>۱) ۱۷ – ۱۷ الرسالة القشيرية ، ۱ : ۲٤٠ فوات الوفيات ، ۱ : ۸۶ الطبقات الكبرى للشعراني .

<sup>.</sup> (٢) راجع : أبو العناهية شاعر الزهد والحكمة ــ رسالة مخطوطة في مكتبة كاية اللغة العربية ــ الأستاذ محمود فرج العقدة .

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب ( زهد أبي نواس ) .

<sup>(</sup>٤) ١ : ١٧٦ محاضرات الأبرار .

<sup>(</sup>٥) ٢١ : ١٠٦ الأغاني طبع الساسي .

ولا تجمع من المال فما تدرى لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لاينفع فقير كل دى حرص غنى كل من يقنع(١)

ومن شعراء الزهد فى القرن الثالث الهجرى كلثوم بن عمرو العتابى (٢٢٠ه)، ومحمود بن الحسن الوراق (٢٢٠ه) ومحمود بن الحسن الوراق (٢٣٠ه) وقد أكثر القول فى الزهد والأدب والحكمة والمواعظ (٤)، ويميل شعره إلى التعليل والبرهان والقياش ، مما يدل على نزعة تفكيرية أصيلة عنده .

ويرى بعض الباحثين أن الفلسفة الإلهية اليونانية زاحمت منابع التصوف الأولى لا سيما فى كلام ابن عربى صاحب فصوص الحكم والفتوحات المكية(٥) .

ويذهب آرثر جون آربرى إلى الاهتمام بالأدب الصوفى والإيجاز قدر الإمكان في البحث عن مصادر التصوف الإسلامي هنا وهناك لعدم جدوى ذلك بالإضافة إلى وجوب تفهم الأدب الصوفي نفسه لتفهم الصوفية نفسها(٦). ويذهب ادوار د براون إلى قطع الصلة بين التصوف الإسلامي والفارسي ويندد بالأوربيين الذين يعتقدون أن الصوفية نتاج فارسي آرى لمقاومة النفوذ العربي في الإمبر اطورية الإسلامية ، وكذلك يفعل جورج مارسيه الذي يجزم بأن الصوفية نبتت في التربة العربية ثم اقتحمت فارس ، وعمر

<sup>(</sup>۱) ۲ : ۲۸ الطبقات الكبرى للشعراني .

<sup>(</sup>٢) فوات الوفيات ٢ : ١٣٩ ، تاريخ بغداد ١٢ : ٤٨٨

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢ : ١٩٥ ، الأغاني ١٥٢ : ١٥١ و ١٥٢

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٣ : ٨٧ ، فوات انوفيات ٢ : ٢٨٥

<sup>(</sup>٥) ٦٤ الأدب الصوفى ــ الأستاذ محمود فرج العقدة .

<sup>(</sup>٦) ١٤ التصوف في الإسلام لفروخ .

ابن الفارض ومحيى الدين بن العربي وهما من أكبر متصوفة الإسلام كانا عربيين (١) .

على أن طبقات الصوفية التي ظهرت في فارس جاءت بعد مدرسة البصرة ومدرسة بغداد الصوفيتين بوقت طويل ، ونحن لا ننكر على أية حال أنه قد تأثر بعض الزهاد بالثقافات الجديدة التي وردت على الفكر الإسلامي في العصر العباسي ، فكان مالك بن دينار يكثر من الرواية عن المسيح والتوراة ويحكي عن بعض الرهبان(٢)، وكذلك كان عبدالله(٢) ابن المبارك(٣) ( ١١٨ – ١٨١ هـ) وكان من الموالى ، وأكثر الصوفية معروفون بسعة الاطلاع وكثرة الحفظ والهيام بالثقافة الأدبية وكانت طرائقهم في الإنشاء معروفة .

وكان أبو العتاهية أشهر شعراء الزهد في الأدب العربي ، وشعره غزير البحر ، لطيف المعانى ، سهل الألفاظ ، كثير الافتنان ، قليل التكلف ، وله كثير من الأراجيز في الحكم والأمثال ، وقال تمامة بن أشرس : أنشدني أبو العتاهية :

إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه ألا إنما مالى الذي أنا منفق وليس لى المال الذي أنا تاركه إذا كنت ذا مال فبادر به الذي يحق وإلا استهلكته مهالكه

وشعره في الزهد يمتاز بالسهولة والطبع والوضوح ، ويعلل ذلك أبو العتاهية نفسه بأن الزهد ليس من مذاهب الملوك ، ولا من مذاهب رواة الشعر ولا طلاب الغريب ، وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب

<sup>(</sup>١) ٩٤ فروخ – التصوف في الإسلام .

<sup>(</sup>٢) ٤٤ التصوف في الشعر العربي ـ عبد الحكيم حسان .

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب عبد الله بن المبارك – الشيخ أبو الوفا المراغى – المكتب الفنى للنشر ، القاهرة ١٩٥٩

الحديث والفقهاء والعامة ، وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه » ، وكان أبو العتاهية معروفا بسهولة الشعر ، وبأنه أقدر الناس على النظم الفصيح وأرجوزته « ذات الأمثال » مشهورة وهي تجمع بين الحكمة والزهد ، وصار لأبي العتاهية في مجال الزهد مقام كبير ، وشعره في هذا الجانب مشهور وقد جمعه النمري القرطبي (٤٧٣) ، وهو القائل :

رغيف خبز يابس تأكله في زاوية وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية تدرس فيه دفترا مستنداً بسارية خبر من الساعات في فيء القصور العالية(١)

وكان شعره شعر الطبع والسهولة والوضوح ، وقد امتاز بغزارة المادة في الزهد ، وباستيعابه لكثير من معانيه ، وفي البيان والتبيين وعيون الأخبار شعر كثير للزهاد والنساك ، تتضم منه عنايتهم الشديدة بالمعانى وانصرافهم عن الجمال اللفظى .

ويقول الروذبارى في فلسفة الزهد والفقر(١) .

قالو اغدا العيد ماذا أنت لابسه فقلت خلعة ساق حبه جرعا فقر وصبر هما ثوباى تحتهما قلب يرى إلفه الأعياد والجمعا

<sup>(</sup>۱) ۳۰۶ دیوان أبی العتاهیة ، وراجع کلام الشعراء فی الزهد ص ۹۰ و ما بعدها ج۱ من التصوف الاسلامی لزکمی مبارك .

<sup>(</sup>۲) أحمد بن عطاء الروذبارى ابن أخت الشيخ أبى على الروذبارى شيخ الشام فى وقته ، وكان من كبار المتصوفة الزاهدين ، وكان يكره أن يأكل الفقراء على موائد الأغنياء ، وبحب التعفف ويوصى به، وكان يقول « أقبح من كل قبيح صوفى شحيح» ومات بصور سنة ٣٦٩ هجرية .

يومالتز اورفىالثوب الذىخلعا أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به والعيدما كنت لىمرأى ومستمعا الدهر لى مأتم إن غبت ياأملى

فهو يرى أن زينة العيد في قلبه ، وأن العيد مستمر عنده ما دام مشمولًا برضاء الله ، وأن ملابسه في العيد هي الفقر والصبر .

ويرى نيكلسون أن الصوفيين الزهاد المسلمين قد اتبعوا الرهبان النصاري في رفض الدنيا والتقشف وترك الناس وفي التعبـــد ، وهذا خطأ ، فإن الزهد شيء عام يشترك بين الأمم جميعاً لا تقلد فيه أمة أخرى، وقد خالف الصوفيون الرهبان في كل شيء من زواج وامتهان للعمل، بُل من التظاهر أحيانا بالمعاصي وسعة الصدر في قبول الناس جميعاً سواء منهم الوثني والمتدين لأن الله رب الناس جميعاً ، وذلك كما يقول محبي الدين ابن عربي ، الذي اتخذ الحب مذهبه :

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني (١) فمرعى الغزلان ودير لرهبان

فقد صار قلبی قابلا کل صورة وبيت لنيران وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أنى توجهت وكائبه فالحب دبني وإيماني

## الحب الالهى عند الشعراء الصوفيين

من اصطلاحات الصوفيين الشوق والحب والعشق ، والوجد ؛ والفناء ، والبقاء .

والحب : هو ميل القلب والعواطف إلى المحبوب ، وحب العبد لله شرعا هو طاعة أوامره واجتناب معاصيه ، أما الحب الإلهي تصوفًا فقد أشار إليه أبو سعيد الخراز ( ٢٧٩ ه ) فقال : « طوبي لمن شرب كأسا

<sup>(</sup>١) الصواب : دانيا .

من مجبته، و ذاق نعيا من مناجاة الخليل وقربه، بما وجد من اللذات بحبه، فملى على قلبه حبا . وطار بالله طربا ، وهام إليه اشتياقا ، فياله من وامق أسف ، بربه كلف دنف ، ليس له سكن غيره ، ولا مألوف سواه (١). ويقول الخواص فيه : هو محو الإرادات ، واحتراق جميع الصفات والحاجات (١) ، وقال ذو النون: هو سقوط المحبة عن القلب والجوارح حتى لا يكون فها المحبة ، وتكون الأشياء بالله ولله (٢) .

والشوق: حال العبد المتبرم ببقائه شوقا إلى لقاء محبوبه ، أو هو همان القلب عند ذكر المحبوب(٣) .

والعشق : مجاوزة الحد في المحبة ، ويقول(٤) الجنيد فيه : هو ألفة روحانية ، وإلهام شوقي ، أوجهما الله على كل ذى روح .

والوجد ، بدء النشوة في نفس الصوفي للاقتراب من الله تعالى ، فتنصرف حواسه كلها عما حوله للتأمل في الله الواحد ، ويدخل على القلب من أجل ذلك فرح لا يوصف (٥) .

والفناء: بطلان شعور المتصوف بكل ما حوله ، وتتعطل حواسه الظاهرة ، فلا يدرك في خارج نفسه شيئاً . . ثم يفني الفناء نفسه ويبطل شعور المتصوف بأنه لا يدرك شيئاً مما حوله ، فتسمى هذه المرتبة فناء الفناء .

<sup>(</sup>۱) ۸۷ اللمع ، ومن أقوال أبى سعيد الحراز :العارف يستعين بكل شيء ، فإذا وصل إلى الله استغنى بالله وارتفعت همته عن الوقوف عا سواه ( ۲۹ الرسالة القشيرية، ١٠٢ الطبقات الكبرى للشعراني )

<sup>(</sup>٢) ١٨٨ اللمع:

<sup>(</sup>٣) ٩٤ المرجع .

<sup>(</sup>٤) ٢ : ١٩٢ الكشكول للعاملي :

<sup>(</sup>٥) ألف أبو سعيد بن الاعرابي رسالة في الوجد نقل عنه الطوسي في كتابه (اللمع » ص ٣٨٥ اللمع :

والبقاء : عند ما يفقد المتصوف كل حس ، ويفقد كل حس بفقدان ذلك النحس ، فقد فقد المخلوق ووجد الخالق ، فني الإنسان وبقي الله ، بطلت مفردات الموجودات وتحققت ذات الوجود ، فعرتفع الفرق بين العاقل والمعقول والموجد والموجود ، والعارف والمعروف ، والرائي والمرثى ، ولا يبقى في الوجود شيء إلا الله ، وأصبح الوجود كله وحدة لا يمكن أن توصف إلا بأنها مرجودة .

والحب الإلهي تشبر إليه الآية الكريمة ﴿ فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه »(١) ، وقوله تعالى : «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله »(٢) ، ويشير إليه الحديث القدسي الشريف : « فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ١١٥٠٠ .

على أن رابعة العدوية ( ١٨٥ ﻫ ) كانت هي أول من دعا إلى حب الله لذاته لا لرغبة في الجنة ولا لخوف من النار(٤) ، ومن شعرها :

إنى جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي فالمجسم منى للجليس مؤانس وحبيبقلبي في الفؤاد أنيسي

وقالت أيضاً:

ويرون النجاة حظا جزيلا كلهم يعبدون من خوف نار

<sup>(</sup>١) المائدة : ٤٥

<sup>(</sup>۲) T ل عمر ان : ۳۱

<sup>(</sup>٣) ٤ : ٢١٩ الإحياء للإمام الغزالي :

<sup>(</sup>٤) هي رابعة العدوية القيسية البصرية ؛ كانت زاهدة عابدة ، عاشت في البصرة وخطبها محمد بن سلمان الهاشمي وكانت غلة ملكه كل يوم ثمانين ألف درهم،ووعدها بكل ماله ، فكتبت إليه : أما بعد ، فإن الزهد في الدنيا راحة البدن والرغبة فها تورث الهم والحزن فصم الدهر واجعل فطرك الموت ، وأما أنا فلو خواني الله أمثال ماخولك وأضعافه ماسرني أن أشتغل عن ذكر الله تعالى طرفة عين ، والسلام ، وكانت لها همة عالية ومجاهدات عظيمة .

أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا ليس لى فى الجنان والنار حظ

وقالت كذلك :

وحب لأنك أهل لذاكا فحب شغلت به عن سواكا فكشفك للحبحتى أراكا ولكن لك الحمدفىذا وذاكا

بقصور ويشربوا سلسبيلا

أنا لاأبتغى بحبى بديلا

أحبك حبين حب الهوى
فأما الذى هو حب الهوى
وأما الذى أنت أهل له
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى

وكان لأبي سليان عطية الداراني (١) ( ٢١٥ ه) كلام في الحب الإلهي ، وقد يدكون التعبير الدقيق عن الحب الإلهي لدى الصوفية قد اتخذ شكله الخاص عند «الداراني » وذي النون المصرى ( ٢٤٥ ه ) ، وللحارث المحاسبي فصل يشبه الرسالة تكلم فيه عن ماهية حب العبد للرب ، وكونه منة إلهية ، وبين كيف يتم الاتحاد بين المحب والمحبوب اتحاداً يتم خلاله كشف كثير من أسرار الوجود (٢) ، ويعتبر يحيي بن معاذ الرازي ( ٢٤٨ ه) أول من أعلن حبه لله. في شعر صريح الأسلوب ، وجاء البسطامي ( ٢٦١ ه ) فكان أول من تكلم في الفناء ، يقول : عرفت الله بالله ، وعرفت مادون فكان أول من تكلم في الفناء ، يقول : عرفت الله بالله ، وعرفت مادون توسع الحراز ( ٢٧٩ ه ) في الفناء والبقاء ، وبذلك يبلغ الكلام عن الحب توسع الحراز ( ٢٧٩ ه ) في الفناء والبقاء ، وبذلك يبلغ الكلام عن الحب الإلهي ذروته في القرن الثالث الهجري .

ولذي النون المصرى رضي الله عنه :

لا لأنى أنساك أكثر ذكرا كولكن بذاك يجرى لساني

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قرية داران قرب دمشق .

<sup>(</sup>٢) ١٠: ٧٦ حلية الأولياء .

وأنشد ذو النون :

ذكرنا وماكنا لننسى فنذكر فأحيا به عنى وأحيا به له

ويقول الجنيد :

وتحققتك في سرى فناجاك لساني فاجتمعنا لعياني وافترقنا لعياني فاجتمعنا لعياني التعظيم عن لحظ عياني فلقد صيرك الوجد من الأحشاء داني

وللشبلي ( ۲٤٧ – ۲۳۶ هـ ) :

ذكرتك لا أنى نسيتك لمحة وكدت بلا وجد أموت من الهود فلما أرانى الوجد أنك حاضرى فخاطبت موجــوداً بغـــير تكلم

وأيسر ما فى الذكر ذكر لسانى وهام على القسلب بالخفقسان شهدتك موجسوداً بكل مكان ولاحظت معسلوماً بغير عيسان

ولكن نسيم القرب يبدو فيظهر

إذ الحــق عنه مخبر ومعبر

وقد ظل حديث الصوفية فى الحب الإلهى متصلا ، وطالما تغنوا بالسكر الروحى ، واستعانوا بالحمرة الحسية فى توضيحه ، مما كان سبباً للطعن علمهم .

إن الحب الإلهى سمو بالحب العذرى فى الإسلام ، وتطور له ، هذا الحب الذى نطق به مجنرن ليلى ، وغنى له قيس بن ذريح ، وهتف به جميل وكئير ثم العباس بن الأحنف وسواهم من الشعراء ، والإسلام يبعث على السمو الروحى والتأمل العاطنى، وحياة الصحراء توحى بالفناء فى الحب وتقديسه ، وكذلك حياة الصوفيين فى الفلوات والجبال والصحارى .

فن المعقول أن ينشأ الحب الإلهى فى الإسلام تطوراً للحب العذرى ، وسموا به ، إن الحب الحسى يتجه إلى الخلق ، أما الحب الروحى فوجهته ذات الحق ، وقد رأينا الغزل الحسى ثم الغزل الروحى ، ثم تطوره إلى الحب الإلهى ، وهى حلقات متصلة ، والحق كما يصوره الشعراء المحبون هو الجال الأزلى المطلق المعشوق على الحقيقة فى كل جميل ، ويلح الصوفيون فى تصوير مظاهر الحب الحسى تعبيراً أو رمزاً عن الحب الإلهى لأن الجال المحسوس هو وسيلتهم إلى الجال المطلق ، وحول ذلك يقول الشاعر الفارسى المشهور الجامى :

لا تصرف وجهدك عن الحدب الترابي ما دام الحب الترابي سيرفعك إلى الحق ويقول محى الدين بن عربي في الحب الإلهي :

ذبت اشتیاقاً ووجداً فی محبتکم فآه من طول شوقی ، آه من کمدی یدی وضعتها علی قلبی مخافة أن ینشق صدری لما خاننی جلدی ما زال یرفعها طوراً ویخفضها حتی وضعت یدی الأخری تشد یدی

ولإبراهيم الدسوقي :

حــرام عــلى من وحــد الله ربــه وأفرده أن يجتدى أحــداً رفداً وداً ويا صاحبى قف بى مع الوجد وقفة أموت بها وجــداً وأحيا بها وجــدا

ولابن الفارض :

وعن مذهبی فی الحب مالی مذهب و إن ملت يوماً عنه فارقت ملتی ولو خطرت لی فی سواك إرادة علی خاطری سهواً قضیت بردتی

وقد انقلب الحب الإلهى عند مثل الحلاج إلى مذهب الحلول ، و إلى ذلك يشير صاحب اللمع فيقول : وقد غلطت جماعة من البغداديين في

قولهم إنهم عند فنائهم عن أوصافهم دخلوا فى أوصاف الحق، وقد أضافوا أنفسهم بجهلهم إلى معنى يؤدى إلى الحلول أو إلى مقالة النصارى فى المسيح عليه السلام(١) ، ويذكر الطوسى غلط الحلوليين(٢) .

وكان الفارابي (٣) الفيلسوف يرى أن النفس الإنسانية تنزع نحو الفناء في العقل الذي فوقها وكذلك نفوس الأفلاك الأخرى حينما تتقرب إلى الله، وذلك أساس نظرية القول بوحدة الوجود وبالحلول.

هل يمكن ربط الحب الإلهى بنظريات الفلاسفة الإغريق؟ نحن نعلم أن فيثاغورث ( القرن السادس ق م ) كان له اتجاه صوفى مع تقشف عرف به ، وكان له رأى فى اتصال النفس بالملا الأعلى(٤) ، وجاء كزانوفانس ( ٧٠٥ – ٤٨٠ ق م ) فذهب إلى أن الله هو النظام الأزلى للعالم ، بل رأى أن الله نفسه هو العالم ، ولم يكن الله عنده روحاً فقط بل جارى قومة اليونان فى اعتقادهم المادى من أن الله هو هذه الطبيعة الحية المفكرة ، فهو إذن شمولى يرى الله غير متناه ، يمعنى أنه ليس ثمت ما عداه . . أما أفلاطون ( ٣٤٧ ق م ) فذهب إلى أن النفس كانت قبل اتصالها بالجسد فى عالم الصور المطلقة ( فى الملا الأعلى ) ، فى الله ، ثم

<sup>(</sup>١) ٤٣٣ اللمح ، ٣ : ٣٥ الإحياء ، ١ : ٢٤٢ عوارف الممارف .

<sup>(</sup>٢) ١٤٥ اللمع:

<sup>(</sup>٣) أبو الفاراني ( ١٦٠ – ٢٣٩ ه : ٨٧٤ – ٩٥٠م) أكبر فلاسفة المسلمين ، الملقب بالمعلم الثاني ، ركبي الأصل ، متعرب ، ولد في فاراب – على بهر جيحون – وانتقل إلى بغداد فنشأ فيها ، ورحل إلى مصر والشام واتصل بسيف الدولة بن حمدان وتوفى في دمشق ، كان يحسن أكبر اللغات الشرقية المعروفة في عصره ، له نحو مئة كتاب منها «الفصوص» وقد ترجم إلى الألمانية ، و «إحصاء العلموم والتعريف بأغراضها» و « مبادىء أهل المدينة الفاضلة » و « المدخل في الموسيقي » و « السياسة بأغراضها » و « جوامع السياسة » ؛ وكان راهداً ، لا يحفل بأمر مسكن أو مكسب ، يميل الى الانفراد بنفسه ، ولم يكن يوجد غالباً إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض ؟

إنها هبطت إلى هذا العالم وأنها تعرف الأمور الموجودة هنا عن طريق تذكرها ما رأت في الملائ الأعلى ، وقد يمكون أرسطو أقرب توضيحاً لذلك حيث ذهب إلى أن الله هو السبب الغائى الذي ينجذب إليه العالم بالضرورة طلباً للكمال ، وأن جميع ما في العالم من حياة ، من نبات أو حيوان أو إنسان يتوق إلى تحقيق ذاته بسببه ، وكل شيء ممكن الوجود متحقق فيه ، إنه منزه عن كل ألم أو عاطفة ، وعن كل رغبة أو حاجة ، وهذا هو ما يود الصوفى أن يكون خليقاً به – بالجذب الذي يمكنه من تحقيق ذاته في الله – من الاتصال به .

ويجيء المذهب الاسكندرى ( الأفلاطونية الجديدة ) ، وقد حاول دعاتها منذ أو اخر القرن الثانى إلى الحامس الميلادى أن يستخدموا الفلسفة الإغريقية فى تأييد النصرانية ، وزعيمهم هو أفلوطين ( ٢٠٤ – ٢٦٩ م ) الذى ذهب إلى أن الله هو الأول والآخر ، منه يصدر كل شيء ، وأن الاتصال بالله والفناء فيه هو الهدف الحقيقي لجهودنا ، إنه الواحد الذى يشمل كل شيء ، إنه غير متناه ، إنه العلة الأولي التي لا علة لها ، منه يصدر كل شيء ويفيض ، إن الله منزه عن كل صفة نريد وصفه بها ، هو أسمى من الجال والحقيقة ، والحير والشعور والإرادة ، لأن هذه جميعاً منه ، ويقول: إن العالم لم يخلقه الله لمنزه عن كل تندفق منه المياه من غير أن ينفد والشمس التي يشع منها النور دون أن تنقص .

ويرى أفلوطين فى النفس الإنسانية رأى أفلاطون من أنها كانت أولا فى الملائ الأعلى ، ثم هبطت وأصبحت خاضعة للتناسخ ، وهي تحساول الاتجاه من عالم الحس إلى الله والرجوع إليه وهو ممكن فى الحياة الدنيا وإن كان نادراً ، ولبلوغ النفس هذه الغاية عليها أن تتحرر من شهوات الحياة ، وأن تداوم على التأمل فى الله ، وعلى الدخول فى حال من الذهول فيتم لها الاتصال بالعلة الأولى ، بالله ، فتخسر حينئذ وجودها الجزئى وشعورها الشخصى ، وتشعر بالسعادة والاطمئنان لأنها أصبحت مع الله شيئاً واحداً .

إن أفلوطين يتفق مع الصوفيين المسلمين في رياضة النفس للانصال بالله ، وفي اشتراط الذهول لحدوث ذلك وفي النظرة الشمولية وفي نظرية الفيض والإشراق والمعرفة والفكر ، ومع ذلك فالخلاف بين الفلسفتين واضح ، إن جميع صور الوثنية في مذهب أفلوطين بعيد عن تفكير الصوفيين والمسلمين ، من مثل تعدد الآلهة ، والخرافات المبنية على الوثنية والتناسخ ، والاتصال هو عند أفلوطين سلبي غير شخصي ، وكذلك عند الهنود ، وهو عند الصوفيين المسلمين إيجابي شخصي ، والتصوف الذي ذهب إليه أفلوطين يحالف التصوف المسيحي المحض ؛ وإني أنني أن يكون التصوف في الإسلام قد أخذ أي شيء من المسيحية أو من يكون التصوف في الإسلام قد أخذ أي شيء من المسيحية أو من المسلمين هو من محض تفكير هم (١) وهو تطور للحب العذري عند الشعراء العذريين ، وقد لمسنا هذا الحب الإلهي أول ما ظهر عند رابعة العدوية (هم عند الربعة العدوية أم عند الدراني وذي النون ، أم عند الدراني وذي النون ،

وكان يعتقد فى الإشراق على القلب من طريق الفيض الإلهى ، وقد أثر تأثيراً كبيراً على ابن عربى ، ويظن بعض الكتاب أنه أول من تسربت إليه الآراء الهلينية (٢) كما ظهرت فى آراء محمد بن إبراهيم ألى حمزة الصوفى ( ٢٨٩ هـ) أستاذ البغداديين ، والخراز وأبى القاسم الجنيد ، وهو والخراز يذهبان إلى أن الروح تتغير بطبيعتها عن طريق الزهد حتى تغير بالله اتصال فناء .

فالحب الإلهى فى رأبي مصدره الإسلام نفسه ، والسمو فى الغـزل العذرى والتطور فيه ، وليس مستفاداً من الإغريق ، ولا من الأفلاطونية

<sup>(</sup>۱) راجع التصوف في الاسلام لعمر فروخ ص ٣٢ وما بعدها ، وليلي والمجنون لغنيمي هلال ص ١٧٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ص ١٤٠ ليلي والمحنون .

الجديدة التي كان رائدها أفلوطين الاسكندري ، ووجوه النشابه بين الحب الإلهي عند اليونان ومدرسة الاسكندرية والصوفية المسلمين هو تشابه سطحي محض ، وهو تشابه في العوارض والعموميات لا في الخصائص والجوهر.

ولدينا محمد بن داود الأصبهانى ( ٢٦٩ ه ) الذى درس الحب العذرى وفلسفه فى كتابه « الزهرة » ، ثم إخوان الصفا فى رسائلهم ، ثم جاء ابن حزم ( ٤٥٦ ه ) وألف كتابه ( طوق الحمامة ) وعرض فيه للحب الإنسانى عرضاً طويلا مفصلا . .

إن فلسفة الحب الإلهى في رأبي إسلامية محضة ، وليس هناك تأثير ما للفلسفة اليونانية ولا الأفلاطونية الجديدة فيها .

والتصوف فى المسيحية(١) بعيد الصلة بالتصوف الإسلامي، والتصوف فى اليهودية مأخوذ من الأفلاطونية الحديثة(٢) .

أما التصوف الهندى فأساسه وثنى خالص ولم يتأثر به الإسلام. ويذهب عمر فروخ إلى جعل التصوف الصينى الذى يذهب إلى اطمئنان النفس وترك الدنيا وهجر الشهوات والاهتمام بالغير والرمز والكلام الملغز فى التعبير ، واستعمال الطريقة فى التصوف ، أساساً للتصوف الإسلامى ، وهو خطأ واضح لأن كل هذه الآراء التصوفية الصينية هى آراء عامة لا خاصة . .

إن الأفكار الصوفية الإسلامية ومذاهب التصوف في الإسلام نشأت بتأثير الإسلام وحده .

أما تأثير الفلسفة في الغزالي على فكره الصوفى فلا نلمسه إلا في الصياغة والعرض لا في المضمون والجوهر.

و ننتقل بعد ذلك إلى دراسة الحب الإلهي عند الشعراء الصوفية المسلمين.

<sup>(</sup>١) يقوم هذا التصوف على : المعرفة الصوفية ــ الهدوء النفسى والاعتراك ــ الرياضة الروحية ــ احتقار الماديات وهجرها ــ وهذا التصوف مبنى على الأفلاطونية الجديدة كذلك .

<sup>(</sup>٢) ٣٥ التصوف في الاسلام ، عمر فروخ :

# بين وحدة الوجود والحب الالهى

انتهى الحب الإلهى بالصوفيين فى آخر القرن الثالث الهجرى إلى مذهب جديد على الفكر العربى الروحى ، وهو وحدة الوجود ، « والقائلون بهذه الفكرة يختلفون فى تصويرها إلى فريقين : فريقيرى الله روحاً ويرى العالم جسما لذلك الروح ، فالله هو كل شيء ، وفريق يرى جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله ، فكل شيء هو الله»(١) .

ولقد نشأ الحديث في الحب الإلهي (٢) كما ذكرنا منذ أواخر القرن النهجرى في البصرة ، ثم انتقل إلى بغداد ، وكان أبو حمزة البغدادي ( ٢٨٩ هـ) (٣) أول من تكلم ببغداد في هذه المذاهب من صفاء الله كر وجمع الهمة والمحبة والشوق والقرب والأنس ، لم يسبقه إلى الكلام بهذا على رؤوس الأشهاد أحد (٤) ، وقد نال الأدب العربي ثروة كبيرة مما أضافه الصوفيون إليه في القرن الثالث الهجرى من حديث شهى عما أضافه الصوفيون إليه في القرن الثالث الهجرى من حديث شهى في الحب الإلهي ، كان أكثره رمزاً وإشارة ، ولم يؤثر الحلاج أسلوب الرمز فيه ، ولجأ إلى التصريح ، ومن الأسلوب الصريح فيه قول الجنيد ( ٢٩٨ ه ) :

<sup>(</sup>٢) راجع ١ : ٢٨٤ وما بعدها التصوف الاسلامي لزكي مبارك:

<sup>(</sup>٣) ٢٤ الرسالة القشيرية ، وقيل توفى عام ٢٩٩ ه :

<sup>(</sup>٤) ۲ : ۳۹۳ تاریخ بغداد :

يا موقد النار في قلبي بقدرته لو شئت أطفيت عن قلبي بك النارا لا عار إن مت من خوف ومن حذر على الاعار ، لا عار (١) وقول الشبلي (٣٣٤ هـ) :

على بعدك لا بصبر من عادته القـر ب

ولا يقوى على هجرك من تيمه الحب فإن لم ترك العين فقد أبصرك القلب(٢)

وانتهت الرمزية عند ابن الفارض إلى مثل قوله :

وفى الصحو بعد المحو لم أك غيرها وذاتى بذاتى إذ تجلت تحلت ومازلت إياها وإياى لم تزل ولا فرق بل ذاتى لذاتى أحبت

ويقول حافط الشيرازي :

فى السوق وفى الصومعة ما رأيت غير الله فى السهل وفى الجبل ما رأيت غير الله كيثراً ما أبصرته بجوارى فى المحنة فى السراء والضراء ما أبصرت غير الله فى الصلاة والعسوم وفى التامل والذكس وفى دين الرسول ، ما رأيت غير الله

<sup>(</sup>١) ٢٤٧ اللمع :

<sup>(</sup>٢) ٢ : ٢٨٥ صفوة الصفوة.

لا الروح ولا الجساد ، ولا العرض ولا الجوهر لا الأسباب ولا المسببات ما رأيت غمير الله

وقد كان الحسين الحلاج(١) (٣٠٩ مـ ٣٠٩ م) من أثمة الصوفية وصحب وهو فارسى الأصل، نشأ بواسط، وقدم بغداد فخالط الصوفية وصحب الجنيد والنورى وعمر المكى، وكان من تلاميذه التسترى، ولقب بالحلاج لكلامه على أسرار المريدين في أول نشأته، ولقب برسيد الطائفة، وطوف في العالم الإسلامي، وكان شيعياً يغالى في حب على، ويبدو أن وطوف في العالم الإسلامي، وكان شيعياً يغالى في حب على، ويبدو أن كثرة أنصاره جعلته موضع رقابة من الخلافة وانتهى الأمر بمقتله لأنه كان كثرة أنصاره جعلته موضع رقابة من الخلافة وانتهى الأمر بمقتله لأنه كان يقول (أنا الحق » ويقول ابن النديم فيه: إنه كان جسوراً على السلاطين يروم انقلاب الدول (٢)، وقال الجويني عنه: إنه كان يريد قلب الدولة، وقبل أنه كان على اتصال بالقرامطة.

ر.. واستحال الحب الإلهي عند الحلاج إلى وحدة الوجود . ولقد أحب الحلاج الله عزوجل إلى حد الفناء .

### وبقول الحلاج :

عجبت منك ومنى يا منية المتحنى أدنيتنى منك حتى ظنيت أني أني وغبت فى الوجد حتى أفنيتنى بيك عنى

<sup>(</sup>۱) راجع: ۲۹۹ و ۲۷۰ الفهرست لابن النديم ، ۱ : ۲۰۹ و فيات الأميان الابن خلكان ، ۱۹۹ الفخرى ، ۸ : ۱۹۳ – ۱۶۱ تاريخ بغداد ، و المديد من تشب التصوف الإسلامي القديمة و الحديثة ، و مخاصة كتب المستشر فين و نحو ۲۰۹ ، و د احري كذلك عنه ۱ : ۲۱۱ التصوف الإسلامي لزكي مبارك ، ۳۸ التصوف في الإسلام الممر فروخ ، ۳۳۸ وما بعدها التصوف في الشعر العربي ، الحلاج لعله سرور ، الملاح للسنبون .

 <sup>(</sup>۲) ۲۲۹ الفهرست ، وروى ابن النديم أنه كان في أول أمره يا. مو إلى الرسا
 من آل محمد .

وله :

وأى الأرض تخلو منك حتى تعالوا يطلبونك فى السماء تراهم ينظرون إليك جهراً وهم لا يبصرون من العماء

ولـه :

مثالك في عيني ، وذكرك في فمى ومثواك في قلبي ، فأين تغيب؟ وكان الحلاج يقول : أنا الحق ، وهو القائل(١) :

إن فى قتــلى حيــاتى وحيــاتى وحيــاتى

اقتسلونی یا ثقساتی وممساتی فی حیساتی

ومن شعره :

فقلت : من أنت ؟ قال : أنتا

رأيست ربى بعسين قسلسبى

وقال :

أنا من أهــوى ومن أهــوى أنا نحــن روحــان حللنــا بدنــا فإذا أبصــرته أبصــرتنــا فإذا أبصــرته أبصــرتنــا

وهو يعبر عن مذهبه فى وحدة الوجود التى صورها اتحاداً شاملا واستحالت إلى الحلول الذى يشبه ما يقوله النصارى فى المسيح عليه السلام وبهذا حوكم وبه قتل .

والشعر الصوفى عند الحلاج يمتاز بطول القصيدة والوحدة الموضوعية فيها ، وبكثرة موضوعاته والتجديد فيها ، وبقلة استعماله للأسلوب الرمزى .

<sup>(</sup>۱) له ديوان كامل نشر في مجلة الجمعية الآسيوية عام ۱۹۳۱ هـ، وموضوعاته : الحب الإلهي ، المعرفة ، الفناء ، النور المحمدي ، وحدة الوجود :

## ابن الفارض شاعر الحب الالهى

#### A 747 - 047

۱ \_ هو الإمام أبو حفص عمر بن على بن المرشد الحموى أصلا ، المصرى مولداً ،

عاش فى العصر الأيوبى ( ٥٦٧ – ٦٤٨ هـ) بأحداثه ، وشاهد أطراقاً من القرن السادس والسابع الهجرى حيث الكفاح ضد الغزو الصليبي للعالم الإسلامي ، وقد شاهد النهضة الصوفية الكبرى ، وأعلام النصوف الإسلامي اللين حفل بهم عصره :

قدم والده من حماه ، وعاش في مصر يعمل في إثبات فروض النساء على الرجال بين يدى الحكام ، فلقب « الفارض » وولد له ابنه عمر، حيث نشأ في كنف أبيه في عناف وصيانة وعبادة وديانة، ودرس الفقه الشافعي والحديث ، ثم حبب إليه الخلاء وسلوك طريقة الصوفية ، فزهد وتجرد ، في ناحية سفح جبل المقطم ، وقد اعتزل والده كذلك الناس وترك الوظيفة ، ورفض منصب القضاء ، وتفرغ للعبادة بقاعة الخطابة في الجامع الأزهر وظل كذلك إلى وفاته .

<sup>(</sup>۱) راجع عنه: ۲۲۱: ۱ حسن المحاضرة ، 20: ۲ قصة الأدب في مصر المحافرة الجزء الثانى ، الحركة الفكرية في مصر ص ۱۲۳. وفيات الأعبان لابن خلكان ۱: ۴۸۳ – ۱۶۹: ٥ شذرات الذهب ، ابن الفارض والحب الالهي ، التصوف الإسلامي لعمر فروخ ، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي لأنيس المقدسي ، النصوف الاسلامي لزكي مبارك ( ١: ۲۹۰) وغير ذلك . .

وسافر ابن الفارض إلى مكة فأقام بها خسة عشر عاماً ، ثم عاد إلى مصر ولكنه سافر مرة أخرى للحج وعاد .

وفى مكة اتصل ابن الفارض بالسهروردى البغدادى (المتوفى عام ٦٣٢هـ) ومحيى الدين بن عربى (المتوفى عام ٦٣٨ هـ). ولما سئل ابن الفارض أن يضع شرحا لتائيته ، قال – على ما يروى – إن شرحها هو الفتوحات المكية (١) ، ويقال إن الذى سأله هو ابن عربى ، ويرى الدكتور خزة أنه تأثر بنظرية الحلول عند الحلاج ، تأثره بالأفلاطونية الجديدة (٢) ، وهذا غير صحيح كما أسلفنا ، وقد كان أقرب إلى مذهب « وحدة الشهود » :

وطاح وجودی فی شہودی وغبت عن

وجود شهودی ما حیا غیر مثبت

وتوفی ابن الفارض عام ۱۳۲ ه ، ودفن بالقرافة بسفح المقطم ، ودیوانه مشهور ذائع ، وأشهر شراحه الشیخ حسن البورینی المتوفی عام ۱۰۲۶ه والشیخ عبد الغنی النابلسی المتوفی عام ۱۱۶۳ ه ، وتائیة ابن الفارض الکبری تحتوی علی ۷۶۲ بیتا .

٢ - وابن الفارض من أشهر الشعراء المصريين المتصوفين إطلاقا ، وتائيته
 تحدد خصائص تفكيره الصوفى ، ومن تائيته الفريدة :

فكل الذى شاهدته فعل واحد بمفرده لكن بحجب الأكنة إذا ما أزال الستر لم تر غيره ولم يبق بالأشكال إشكال ريبة وحققت عند الكشف أن بنوره اه

تديت إلى أفعاله في الدجنة

<sup>(</sup>١) عدد ٤ المحلد الأول دائرة المعارف الإسلامية .

<sup>(</sup>٢) ١٢٦ الحركة الفكرية .

ومن شعره قصيدته الخمرية الميمية ومطلعها :

شربناعلى ذكر الحبيب مدامة سكرنا بهامن قبل أن يخلق الكرم

وقد أخطأ كليمان هيوار المستشرق الفرنسى في عد خمريات ابن الفارض ذات دلالة صادقة على حبه المادى للخمر ، وعلى أنه كان شاعرا خريا(١) ، ورد عليه نيكلسون في قوة وعمق (٢) .

ويؤيد « إنجه » كلام هيوار فيرى أن الصوفيين حاولوا أن يضيفوا صبغة رمزية قدسية على شهواتهم المادية(٣) .

وتاريخ ابن الفارض الروحى ينفى ما ردده مثل هؤلاء المستشرقين الذين الجعبرى يشكون فى قيم الإسلام والمسلمين الروحية ، وحكى برهان الدين الجعبرى أحد الأولياء المعاصرين لابن الفارض حكاية احتضار الشاعر الصوفى المصرى نقال : رأيت الجنة قد تمثلت له ، فلما رآها قال : آه ، وصرخ وبكى بكاء شديدا وتغير لونه ، وقال :

إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قدرأيت فقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت روحي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام

فقلت له : يا سيدى هذا مقام كريم ، فقال : يا إبراهيم ، رابعة تقول وهي امرأة : وعزتك ما عبدتك خوفا من نارك ، ولا رغبة في جنتك ، بل كرامة لوجهك الكريم ، ومحبة فيك (٤) ، وليس هذا المقام الذي كنت

<sup>(</sup>١) ١٠ الحب الإلهي في التصوف الإسلامي \_ محمد مصْطني حلمي . ``

<sup>(</sup>٢) ص ١١ المرجع .

<sup>(</sup>٣) ص ١١ أيضاً من المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) كانت رابعة إذا صلت العشاء قامت على سطح لهأ ، وشدت عليها درعها وخمارها ، ثم قالت : إلحى أنارت النجوم . ونامت العيون ، وغلقت الملوك أبوابها ، وخلا كل حبيب محبيبه ، وهذا مقامى بين يديك . ثم تقبل على صلابها ، فاذا كان وقت السحر ، وطلع الفجر ، قالت : إلهى هذا الليل قد أدبر ، وهذا النهار قد أسفر ،

أطلبه . وقضيت عمري في السلوك إليه . وكان ابن الفارض يحدث أنه أحب أول ما أحب الصور المقيدة ، والمظاهر الممثلة ، ثم أخذ حبه يترقى شيئا فشيئًا ، وأخذت نفسه تصفو رويدا رويدا ، حتى خرج بحبه وقلبه من مجال الحسن المقيد إلى رحاب الجال المطلق الذي شهد فيه هذا الجال المطلق في كل معنى من المعانى ، وفى كل مجلى من المحالى (١) .

ويدعو ابن الفارض إلى الجال المطلق فيقرِّل:

وصرح بإطلاق الجمالولا تقل فكل مليح حسنه من جمالها بهاقیس لبنی هام بل کل عاشق فكل صبامنهم إلىوصف لبسها وما ذاك إلا أن بدت بمظاهر

بتقييده ميلا لزخرف زينة معار له ، بل حسن كل مليحة كمجنون ليلي أو كشير عزة بصورة حسن لاح في حسن صورة فظنوا سواها وهي فها تجلت

٣ ــ وقد وقف ابن الفارض شعره على التصوف والعشق الإلهي ، وأكثر فيه من الغزل ونعت الحمر على مذهبه في الحب الإلهي ، ولذة الوصل الروحي . .

فليت شعرى ، أقبلت مني ليلني فأهنأ ، أم رددتها على فأعزى ، فوعزتك هذا دأني ما أحييتني وأعنتني ، وعزتك لو طردتني عن بابك ما برحت عنه لما وقع في قلبي من محبتك ، ثم أنشدت :

یا سروری ومنیتی وعمـــادی أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت لي مؤنسي وشوقك زادي أنت لولاك يا حيـــاتى وأنسى كم بدت منة وكم لك عندى

وأنيسي وعسدتى ومرادى ما تشتت في فسيح البالاد من عطاء ونعمــة وأيادي

(١) في الجمال المطلق والجمال المقيد يقول ابن عربي : إن محبي الصور الكونية يتعشقون الكون فى حين أن محبى الذات الإلهية العلية يتعشقون العين والشروط والاوازم والأسباب في كل من الحبين واحدة . وكان من أصحاب المذهب الرمزى فى شعره الذى نحا فيه منحى كبار الصوفية وأكثر فيه من صنعة البديع ، مع الإجادة والرقة وطول النفس ، والاتكاء على مصطلحات الصوفية ورموزهم ، وقد اشتهر شعره بين الأدباء والشعراء والنقاد والصوفية والمستشرقين ، وشرح ديوانه : حسن البورينى ( ١٠٢٤ ه ) وعبد الغنى النابلسي ( ١١٤٣ ه ) ، وشرحه كذلك رشيد بن غالب شرحا من الشرحين المذكورين .

وشعر ابن الفارض مملوء باصطلاحات الصوفيين ومواجدهم وعشقهم وآلامهم وأطماحهم وأحوالهم من وجد وسكر وصحو وهوى وشطحو تجريد وغير ذلك من قصص حبهم العذرى الروحى الخالص .. ويعد ابن الفارض أشعر الشعراء الصوفيين .

ويغلب على شعر ابن الفارض أسلوب عصره ، عصر : القاضى الفاضل والعاد الأصبانى ، وابن النبيه ، والبهاءزهير ، وابن سناء الملك ، وسواهم فهو يحب الصناعة البديعية حبا شديدا ، من جناس وطباق ومقابلة وطى ونشر ومشاكلة وتورية وغيرها ، ويمتاز أسلوبه بلطف العبارة والإشارة وحلاوة الجرس ودقة الوصف والتشبيه والتمثيل .

ومن ميزات شعره اعتماده على الرمز ، بما يؤدى إليه الرمز من غموض لبعد إشاراته وشطحاته أحيانا ، مع تعسفه فى الصناعة البديعية اللفظية فى أحيان كثيرة .

وقد بلغ ابن الفارض بالشعر الصوفى الذروة ، وأوفى به على غاية الإحسان والإجادة ، ونظم منه قصائده الطوال ، التي وقفها على الحب الإلهى ، وملأها بمصطلحات السالكين والواصلين ، بل إن ديوانه كله وقف على هذا الشعر الصوفى لا يتعداه إلى غيره ، ولا يسلك بالشعر فنا النر ، ولا غرضا غيره ، ولا شك أن لعصره وبيئته وأسرته ونشأته وميوله وروحه أثراً كبيرا في كل ذلك ، ولذلك عد ابن الفارض إمام الشعراء الروحيين .

ويعد ابن الفارض من أكثر الشعراء الذين تناول النقاد والكتاب شعرهم بالدراسة والنقد والتحليل . . ومن أشهر المصادر لدراسته : ديوانه وشروحه .

٤ – وهذه قصيدة من شعر ابن الفارض.

وهى من أشهر قصائده ، وهى يائية من الرمل وقد نظمها الشاعر وهو مقيم فى الحجاز ، ومطلعها :

سائق الأظعان يطوى البيد طي منعما عرج على كثبان طي

وهي مشهورة بين الأدباء والنقاد ، وافتتح بها ديوان ابن الفارض تأكيداً لمنزلتها من شعره ، وتبلغ نحو الخمسين والمائة بيتاً ، ويروى أنالملك الكامل الأيوبي كان « يحب أهل العلم ويحاضرهم في مجلس مختص بهم ،وكان يميل إلى فن الأدب ، فتذكروا يومافي الشعر وأصعب القوافي ، فقال الكامل: من أصعبها الياء الساكنة ، فمن كان منكم يحفظ شيئا مها فليذكره، فتذاكروا فى ذلك فلم يتجاوز أحد منهم عشرة أبيات ، فقال الكامل : أنا أحفظ منها خمسين بيتا قصيدة واحدة وذكرها ، فاستحسن الحاضرون ذلك ، فقال القاضي شُرْفُ الدين كاتب سر الملك : أنا أحفظ منها مائة وخمسين بيتا قصيدة واحدة ، فقال الكامل : ياشرف الدين ، جمعت في خزاثني أكثر دواين الشعراء في الجاهلية والإسلام ، وأنا أحب هذه القافية ، فلم أجد فها أكثر مما ذكرته لكم ، فأنشدني هذه الأبيات التي ذكرت ، فأنشده يائية ابن الفارض أ، فقال الكامل: يا شرف الدين ، لمن هذه القصيدة ، فلم أسمع مثلها ، فقال : هذه من نظم الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض ، فبعث الملك إليه مدية تمينة مع كاتب سره ، فرفضها ابن الفارض ، فذهب الكامل لزيارته حيث كان يعتكف في قاعة الحطابة بالأزهر الشريف ، فخرج الشيخ من الجامع وسأفر إلى ثغر الإسكندرية أياما ثم رجع إلى الجامع الأزهر مريضا . فأرسل إليه الكامل يستأذنه أن يهني له خلوة بقبة الإمام الشافعي ، فلم يأذن له بذلك(١) .

وهذه نصوص من القصيدة: سائق الأظعان يطوىالبيد طى وبذات الشيح عنى إن مرر وتلطف واجر ذكرى عندهم

منعا عرج على كثبان طى(٢) ت بحى من عريب الجزع حى(٣) علهم أن ينظروا عطفا إلى(٤)

(۱) ۱ : ص ۹ و ۱۰ شرح رشید بن غالب لدیوان ابن الفارض طبعة المطبعة الجدیة بالقاهرة ۶

(٢) السائق الذي بمشى خلف المطية يزعجها لتسير . الأظعان : جمع ظعينة وهي الهودج فيه امرأة أم لا ، والمرأة مادامت في الهودج : يطوى : يقطع ، البيد : جمع بيداء وهي الفلاة . طي : مصدر مؤكد وقف عليه بالسكون على لغة . المنعم : المتفضل أو القاصد وادى نعان : عرج : مل أو أقم أو احبس المطية : الكثبان : التل من الرمل : طي : اسم القبيلة :

المعنى : أيها السائق للابل فى الصحراء يطوى البيد طيا مسرعا لا يقف ، يقصد وادى نعان ، تمهل قليلا ، ومل بالإبل التى تسوقها إلى كثبان طى حيث الأحباب والأصفياء : ويقول شارج الديوان : إن السائق كناية عن الله تعالى ، وكثبان طىء كناية عن المقامات المحمدية الكثيرة ، فكأنه يتضرع إليه أن يوصله لما يوصل جميع المؤمنن إلها ..

(٣) ذات الشيح: موضع من ديار بنى يربوع: الحنى: البطن من العرب ؟ العرب: تصغير عرب وهم سكان المدن من غير العجم: الجزع: منعطف الوادى أو وسطه ، وقرية عن يمين الطائف . حى: فعل أمر من حياه يحية إذا سلم عليه ، والمغنى : حى نيابة عنى أحباني إن مررت بذات الشيح ، حيث هم مستقرون مع عرب الجزع . ويقول شارح الديوان : إنه كدى بذات الشيخ عن مقام الحيرة في الله ، وبالحي عن المشاهد العلا ، وأراد بالجزع أنه موضع حط الرحال ، حيث تعطف عليه جميع الآمال .

(٤) تلطف : ارفق ، لمجر : اطرح : عطفا : شفقة : والمعنى : ترفق أيها السائق مع هؤلاء الأحباب ، وانهز الفرصة المواتية لتذكرني عندهم ، وتشرح حالى في حهم ، فلعلهم أن يشملوني بنظرة عطف ، ومشاعر مودة :

قل: تركت الصب فيكم شبحا ما له مما براه الشوق في (١) يا أهيل الود أني تنكرو ني كهلا بعد عرفاني فتي ؟ (٢) نصبا أكسبني الشوق كما تكسب الأفعال نصبالام كي (٣) رجع اللاجي عليكم آيسا من رشادي ، وكذاك العشق غي (٤) أبعينيه عمى عنكم كما صمم عن عذله في أذني ؟ (٥)

(۱) الصب : المتم فى الصبابة والعشق . الشبح الشخص يبدو ظله ولا يرى جسمه . براه : أضناه وأسقمه . الشوق : العشق . الني ، أصلها : النيء وهو ماكان شمسا فنسخه الظل ، وهو الظل الذي فاء ورجع عن الشاخص .

والمعنى : قل أيها السائق للأحباب تركت محبكم سقيا هزيلا مسه الضيى حتى اضمحل رسمه ، لا يرى له ظل ؟

(٢) أهيل : تصغير أهل . أنى : كيف ، والاستفهام هنا للتعجب . كهلا : شيخا . فتى : تصغير فتى وهو الشاب :

والمعنى : ياأهل محبّى عجباً لإنكاركم إياى كهلا بعد معرفتكم لى وأنا شاب فتى :

(٣) النصب بالتحريك : التعب . والنصب بسكون الصاد الفتح ، وبينهما جناس . الشوق : شدة الحب .

والمعنى : أن الشوق إلى الأحباب أكسبنى الضنى والسقام مثل ما أكسبت لام كى الأفعال المضارعة النصب .

(2) اللاحى : اللائم . والآيس اسم فاعل من أيس إذا قنط ولم يبق له طمع : الرشاد : الاهتداء . الغي : خلاف الرشاد .

والمعنى : رجع اللائم لى على حبكم قانطاً من هداى ، قاطعاً أمله منه والعشق يدفع صاحبه إلى التمادى فى الحب وترك نصح الناصحين .

(٥) الاستفهام للتعجب ، العمى : عدم البصر من شأنه أن يكون بصير ا . الصمم : عدم السمع . العذل : الملامة .

والمعنى : هل عمى العاذل لى في حبكم عن الجمال الساحر الذى تيمنى حتى أشبه عمى عينيه صمم أذنى عن لومه وعذله ، فلا أطبع له اوبا ، ولا أسمع له عذلا .

بل أسيئوا في الهوى أو أحسنوا روح القلب بذكر المنحني لم يرق لى منزل بعد النقا آه واشوقي لضاحي وجهها فبكل منه والألحاظ لي

كل شيء حسن منكم لدى(١) وأعده عند سمعى يا أخى(٢) لا،ولامستحسن من بعد مى(٣) وظما قلبى إلى ذاك اللمى(٤) سكرة ،واطربا من سكرتى(٥)

(١) المعنى : لكم أن تسيئوا فى الحب أو تحسنوا فيه ، فكل شيء منكم من إساءة أو إجمال هو مقبول منى ، حسن جميل لدى . فوصالكم وهجركم وقربكم وبعدكم ، أقربه عينا ، ولا أعده منكم إساءة وعيبا . وفى هذا المعنى يقول الشاعر العربي :

كل شيء في هـواكم حسن وعذابي برضاكم عـذبا (٢) روح القلب : أعطه الروج أي الراحة . القلب : الفؤاد . الذكر : التذكر : المنحى : منعطف الوادي أي موضع انعطافه وانحنائه وهو اسم مكان معروف في بلاد الحجاز . أخي بتشديد الياء : تصغير أخ .

والمعنى : اذكر أيها الصديق لى اسم المكان الذى فيه أحبى وهو المنحى ، فى ذكره سلوى لقلبى ، وراحة وعزاء لوجدانى المهموم ، وكرر ذكره على سمعى فنى تكراره لذة وشفاء من عناء وشقاء .

(٣) راق الهلان المكان : صفت له معيشته فيه . المنزل : مكان نزول الشخص وهو موطنه الذي يستقر فيه ، النقا : القطعة من الرمل ، وهو عبارة عن مكان هنا مخصوص ، لا : هي تأكيد للنبي المفهوم من قوله « لم يرق لي » ، مستحسن : من استحسنت الشيء أي عددته حسنا . مي اسم محبوبة ذي الرمة وكني بها هنا عن محبوبته ، والمعنى : ما صفا لي عيش ولا منزل بعد مفارقتي لمحبوبتي التي فزت منها باللقاء .: ويجمل المعنى : فارقت مسكني وسكني ، فلم ألق بعدهما ما يغني عنهما ، فالوطن محبوب ، والحبيب لا تطيب بدونه الحباة .

(٤) آه : كلمة تقال عن الشكاية والتوجع. الضاحى : المشرق. الظمأ إلى الشيء: الشوق إليه . اللمى : مصغر لمى وهو سمرة الشفة ، والريق . والمعى : ما أشد سقمى وشوقى إلى وجه مى الجميل المشرق ، وما أكثر شوقى إلى ريقها العذب .

(٥) الألحاظ : العيون . السكرة اسم المرة من السكر . الطرب : الفرح والحزن وهو من الأضداد . =

لست أنسى بالثنايا قولها كلمن فى الحى أسرى فى يدى (١) سلهمو مستخبرا أنفسهم هل نجت أنفسهم من قبضتى (٢) ما رأت مثلك عينى حسنا و كمثلى بك صبا لم ترى (٣) نسب أقرب فى شرع الهوى بيننا من نسب من أبوى (٤) ساعدى بالطيف إن عزت منى قصر عن نيلها فى ساعدى (٥)

= المعنى : لى سكرتان ، واحدة من الحبيبة وعذب ريقها، والأخرى من سحر لحاظها ، فواشدة شوقى من هاتين السكرتين : وقريب من هسذا المعنى قول ابن الفارض فى تائيته :

وبالحدق استغنیت عن قدحی، و من شمائله لا من شمــولی نشوتی (۱) الثنایا : جمع ثنیة و هی العقبة أو الجبل أو الطریق فیهما . الحی : القوم المحتمعون النازلون فی مکان : أسری : جمع أسیر :

والمعنى : لقد سحرتنى حبيبنى بقولها لى فى هذا المكان : إن كل من فى هذا الحي أسرى حيى وجمالى .

(٢) أنفس: اسم تفضيل من النفاسة وهي الشيء الثمن ، والمراد أحسهم . أنفس جمع نفس ، وبيهما جناس ؛ وكني بالقبضتين عن تمام السلطان والقدرة ، والبيت كله من كلام المحبوبة .

... والمعنى : اسأل أيها الحبيب الحي ، واستخبر من أشرافهم وأبرازهم ، هل نجوا ونجت قلومهم من سعرى وسلطاني .

(٣) الصب : المتم حبا ، والمعنى : لم ترعينى إنسانة مثلث حسناً وجمالا ، ولن ترى مثلى محبك صباً مستهاما .

(٤) المعنى : إن الحب بيننا نسب ويا له من نسب فهو أقرب وأشد صلة من نسب الأبوين ، وروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن الفارض مناما : ياعمر أنت منا ، فأشار إلى ذلك فى هذا البيت ،

(٣) ساعدى : أسعنى من المساعدة وهى الرعاية أو المعاونة . الطيف : خيال الأحباب فى النوم : المنى : جمع منية وهو ما يتمناه الإنسان : القصر: ضد الطول : نيلها : إدراكها . سلعدى : منى ساعد . والمعنى : إن عز تحقيق آمالى فى لقائك وقربك ومشاهدتك وزيارتك ، فزورينى طيفا فى المنام لأشنى لواعج أحزانى وآلامى، فإن يدى تقصران عن نيل ما أتمنى ، وإدراك ما أريد .

كاد لولاأدمعى أستغفرالله \_ أى صبا أى صبا هجت لنا كان لى قلب بجرعاء الحمى أى عيش مر لى فى ظله ذهب العمر ضياعا وانقضى

یخیی حبکم عن ملکی(۱)
سیرا: من أین ذیاك الشدی(۲)
ضاع منی هل له رد علی (۳)
أسنی إذ صارحظی منه أی(٤)
باطلا إن لم أفز منك بشی (۵)

ه ـ وهذه القصيدة ، التي عرضناها عليك ، وقدمناها إليك ، من بحر الرمل ، وهو بحرغنائي مشهور ، ومع صعوبة قافيتها وهي الياء المشددة الساكنة ، فقد ذللت روج ابن الفارض الغنائية الأصيلة كل أثر لهذه الصعوبة ، فظهرت القصيدة وهي في أعلى درجات الحسن والإحسان ، والروعة والبيان والموسيقي القوية الجياشة .

(١)كاد : قرب . أدمع – جمع دمع . أستغفر الله جملة اعتراضية .

والمعنى : لولا الدموع التي تتساقط من عيني لكاد أن يخفى حبى لكم عن الملكين الموكلين بكتابة أعمالي ، وأستغفر الله مما أقول .

(۲) الصبا ربح الشمال ، وأى لنداء القريب ، والصبا الثانية الحبة ، هجت :
 ثرت . الشذى : تصغير شذى وهو الرائحة الطيبة .

والمعنى: أيها الريح الطيبة لقد هجت لنا أرواحا عاشقة وذكريات طيبة ، بشذاك الطيب العطر الذي محكى لنا شذى المحبوب وعطره .

(٣) جرعاء الحمى : اسم موضع ، والمعنى : إن قلبى قد تركته عند أحبانى فى هذا المكان وافتقدته يعد ذلك فلم أجده فهل يعود إلى يوما من الأيام ؟

(٤) أى : اسم استفهام يقصد منه النهويل والتعظيم . ظله : أى ظل هذا المكان الملاكور قبله . الأسف : أشد الحزن.

والمعنى – ما أطيب العيش وأحلاه قديما وأنا مقيم في هذا المكان ، وما أعظم أسغى إذ صار حظى من هذا الماضي الجميل أن أتذكره أسفا حزينا .

(٥) المعنى ــ يتأسف الشاعر على ما فات من عمره ضياعا ويتحسر على ما انقضى باطلا، إذ لم يفز من مراده، فأما إذا فاز منه محظ ولو كان قليلا فإنه يكون قد أدرك الحسر الكثير والجد العظيم .

والوحدة الموضوعية ظاهرة في القصيدة فهي في موضوع واحد هو الحب الإلهي ، والوحدة الفنية واضحة كذلك فيها ، حيث تترابط الألفاظ والصور والنغم مع التجربة برباط وثيق ، لتعبر عما في القصيدة منانفعالات وعواطف وأفكار . . فنلحظ في القصيدة عاطفة الحب الروحي التي تمثل تجربة ذاتية وجدانية للشاعر ، تجري في إيقاعات موسيقية عذبة ، وتتواكب فيها صور متلاحقة تعد أجزاء مترابطة من التجربة ، حتى تنتهى القصيدة إلى ذروة هي خلاصة للتجربة وتلخيص لحالة الشاعر الوجدانية القوية . . . وكما تكون الوحدة الفنية في توحد الشعور وتطور سياق التجربة تطورا منطقيا أو شعوريا كما في هذه القصيدة ، تكون أيضا في تنقل الشعور من حالة إلى حالة معارضة أو من موضوع إلى موضوع .

والصورة الشعرية هي التي تعين الشاعر على الإعراب عن انفعاله أو فكره ، وتقوم بدور مهم في الشعر ، وقد أصبحت في كثير من أنواع الشعر لبنة من لبناته ، لا أداة فقط من أدوات التعبير ، ولابد لكى تؤدى الصورة الشعرية دورها من أن تساير الانفعال وجوه ، وتتواءم مع الفكرة ، والاكشفت عن زيف انفعالي أو زيف فكرى ؛ والصورة الشعرية ينزع الشعراء المعاصرون فيها إلى الصور الدقيقة التي تتصل بالحقيقة بسبب والصور الشعرية هنا في القصيدة جاءت في أعلى درجاتهامن العذوبة والموسيقي متفاعلة مع التجربة ، وتبدو الصور الشعرية في أساليبه الرائعة ، وفي تصوير الشاعر لمعانيه ولعواطفه ولتجربته تصويراً دقيقا مؤثراً موحيا ، وقدرة ابن الفارض البارعة في هذا المحال محل إعجابنا .. وانظر إلى الصورة الفنية التي صور فها المجبوبة ، وكيف صور عجزه عن إدراك أمانيه في صورة قصر الساعدين ، وكيف صور عجزه عن إدراك أمانيه في صورة قصر الساعدين ، وكيف جعله نفسه يكاد يخفي لهزاله وسقامه عن كل أحد حتى عن ملكيه ... إلى آخر هذه الصور الجميلة .

وتمثل القصيدة الصناعة الفنية عند ابن الفارض تمثيلا قويا :

(۱) فقد حرص الشاعر فيها على الجناس كلما واتته الفرصة إليه ، من مثل : طى وطى ، وحى وحى . ونصبا ونصبا ، وأنفسهم وأنفسهم ، وصبا .

(ب) وحرص كذلك على الطباق والمقابلة حرصا شديداً ، كمثل قوله : من المطابقة : يطوى وعرج ، ورشاد وغى ، واسيئوا وأحسنوا ؛ وقوله ومن المقابلة : أنى تنكرونى كهلا بعد عرفانى فتى .

(ح) وكذلك حرص على التزام مراعاة النظير مواضع كثيرة من القصيدة ، مثل : واشوقى وظمأ قلبى ، وعمى وصمم ، وسائق الأظعان ويطوى وكثبان طى .

( د ) وما أدق الشاعر فى تشبيهاته الجيدة البليغة ، من مثل قوله: تركت الصب فيكم شبحا أى كالشبح ، وقوله : نصبا أكسبنى الشوق – البيت ، وقوله أبعينيه عمى عنكم – البيت .

( ه ) ويبالغ الشاعر فى أداء معانيه مبالغات شديدة وإن كانت مقبولة، من مثل قوله: تركت الصب فيكم شبحا ، وقوله: كاد لولاأدمعي البيت.

(و) وقى القصيدة كثير من المجازات والاستعارات الرائعة العالية مدرجة فى بلاغتها ، كقوله : براه الشوق ، ونصبا أكسبى الشوق ، وكل من فى الحي أسرى فى يدى ، وهل نجت أنفسهم من قبضتى . وما أروع هاتين الاستعارتين التمثيليتين ، وكذلك الاستعارة التمثيلية فى قوله : قصر عن نيلها فى ساعدى .

وقد اجتهد الشاعر فى ترقيق غزله ، وفى حلاوته وعذوبته اجتهادا كبيراً ، وهل هناك أرق من قوله : وتلطف واجر ذكرى عندهم البيت، وقوله ــ بل أسيثوا أو أحسنوا ــ البيت ، وفى هذا البيت أدب المحبين وذوقهم الرفيع فى مخاطبة من يحبون ، وقوله لست أنسى بالثنايا ــ البيت. وقوله كان لى قلب بجرعاء الحمى إلى آخر القصيدة . وهذه الرقةوالعذوبة تنبعث دائماً من نفس أضناها الحب ، وتيمها الوجد ، وأسكرها الغرام ، وليس كابن الفارض في هذا الميدان .

وعند ما نحكم على القصيدة وفق المذهب الفقهى أو اللغوى أو البلاغى نظلم القه يدة لأننا سننظر إلى اللغة والأسلوب والتشابيه والاستعارات وصور التعبير البيانى والبديعى والمعنوى وحدها .. ولكننا إذا حكمنا عليها وفق المذهب الفنى فسوف ننصف القصيدة إنصافا كبيراً ، ونرفع من منزلتها إلى درجة عالية ، لأننا سننظر إلى تجربتها الشعرية وإلى الوحدة فى القصيدة وإلى الفكرة ، وإلى مادة التجربة من عاطفة أو انفعال ، وإلى الخيال والصور الشعرية والموسيقى ، وسنخرج من كل ذلك بحكم عادل على ابن الفارض فى قصيدته هذه ، وهو ما فعلناه فى نقدنا لهذه القصيدة ، التى بدأ بها الأدباء القدامى ديوان ابن الفارض ، وعدها المحدثون من جياد شعره .

والرمز فى القصيدة هو نقلها إلى جو روحى نعرف عنه بالذوق و لانحدده بالصفة ، وحول هذا الرمز يدور ابن الفارض فى تصوير الحب الإلهى ، وفى القصيدة ظاهرة واضحة هى كثرة الكلمات التى استعملها الشاعر فى قصيدته مصغرة ، والتصغير إذا كان عند المتنبى تعاظا و كبرباء وخيلاء، فانه عند ابن الفارض بعكس ذلك ، إنه تواضع وإيناس وبشاشة .

و تكثر في شعر ابن الفارض ألفاظ : الشوق والوجد ، والحب والحمر ، والأفراح والهم ، والسكر والوصل .

ولقدكان ابن الفارض إمام العاشقين وسلطانهم ، وهو القائل :

فأهل الهوى جندى وحكمى على الكل وإنى برىء من فتى سامع العذل ومن لم يفقه الهوى فهو فى جهل

نسخت بحبی آیة العشق من قبلی و کل فتی یهوی فانی إمامه ولی فی الهوی علم تجل صفاته نسخ ابن الفارض آية العشق من قبله ، حتى أصبح من حقه أن ينادى كل من يأتي من بعده بأن يقتدي به ويهتدي ، فأصبحت قصائده هي ألسنة المنشدين ، ومن من المحبين المتذوقين العارفين ، لم يهتف مع ابن الفارض في لحنه « إن الغرام هو الحياة » ؟ :

فغدوت معروفا وكنت منكرأ

إن الغرام هو الحياة فمت به صبافحقك أن تموت وتعذرا ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى وأباح طرفى نظرة أملتهـــا فدهشت بن حماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا فأدر لحاظك في محاسن وجهه ثلقي جميع الحسن فيه مصورا لو أن كل الحسن يكمل صورة ورآه ، كان مهللا ومكبرآ

ومن البيت الرابع أخذ شوقى بيته المشهور :

الحياة الحب والحب الحياة هو من سرحتها أصل النواه

ومن منا لم يتذوق تلك الأغرودة السامقة في توحيدها ومواجيدها وإلهاماتها:

أنتم فروضى ونفلى أنتم حديثى وشغلى وقفت أصلي یا قبلتی نی صلاتی إذا حالكم نصب عيى إليه وجهت كلي وسركم في ضميرى والقلب طـــور التجلي آنست في الحي ناراً ليسلا فبشرت أهسلي قلت : امسكوا فلعلى أجد هداى ، لعملى دنوت منها فكانت نار المكلم قبلي

وصلي ليسالي ردوا نودیت منها کفاحا(۱) في جمع شملي .ميقات حتى إذا ماتدانى الـ صارت جبالي دكا من ولاح ســــر خفي کان من يدريه بعضي کلي وصرت موسى زماني و صـــار وكل شيء في الوجود يذكره برب الوجود ويدفع به إلى الإيمان كما يدفع به إلى الهيام:

تراه – إن غاب عنى – كل جارحة فى كل معنى لطيف رائق بهج وفى نغمة العود والناى الرخيم إذا تألفا بين ألحان من الهزج وفى مسارح غزلان الحائل فى بردالأصائل والإصباح فى البلج وفى مساقط أنداء الغام على بساط نور من الأزهار منتسج وفى مساحب أذيال النسيم إذا أهدى إلى سحيراً أطيب الأرج لم أدر ماغر بة الأوطان و هو معى و خاطرى ، أين كناغير منزعج

والتاثية الكبرى لابن الفارض أحدثت من الدوى ما أحدثت ، ومن شراحها البوريني والنابلسي ، ولاتزال تحدث دويها في المحافل الصوفية ، والأندية الأدبية ، ولقد ترجمت هذه التاثية إلى الفرنسية والإنكليزية والأسبانية ووضع المستشرقون لها الشروح والتعقيبات واعتبرت لديهم من أغلى الكنوز الصوفية في التاريخ الإسلامي ، يقول نيكلسون : « لم يقم في العرب قبل ابن الفارض مثيل له ، ولم يعرف بعده له ضريب » . ويقول : « لقد أعطى العرب في الشعر الصوفي الجزية عن يد وهم صاغرون للشعراء الفرس حتى جاء ابن الفارض فاسترد الجزية » .

<sup>(</sup>١)كفاحاً : وجهاً لوجه .

يقول ابن الفارض في التائية الكبرى :

سقتنى حميا الحب راحة مقلتى وكأسى محياً من عن الحسن جات فأوهمت صحبى أن شرب شرابهم به سر سرى فى انتشاى بنظرة وبالحدق استغنيت عن قدحى و من شمائلها ، لامن شمولى ، نشأتى وعن مذهبى فى الحب مالى مذهب وإن ملت يو ماعنه فارقت ملتى ولى نفس حر لوبذلت لها على تسليك ما فوق المنى ما تسلت

ويقول نللينو: لم يكن ابن الفارض فيلسوفاً من فلاسفة وحدة الوجود، بل كان شاعراً صوفياً مؤمناً مغرقاً في الإيمان وليست قصيدته التائية الكبرى إلا تعبيرا عن ذوقه الشخصي. يقول ابن الفارض:

وحياة أشواق إليك وحرمة الصبر الجميل لا أبصرت عينى سواك ولا صبوت إلى خليل ويقول:

إذا ما أزال الستر لم تر غيره ولم يبق بالأشكال إشكال ريبة وحققت عندالكشف أن بنوره اهتديت إلى أفعاله بالدجنة

# ابن الفارض هو السابق في ميدان الحب الألهي :

شاع الغزل الحسى ، ثم انتقل على أيدى العذريين إلى الغزل الروحى المطاهر ، وبتأثير ابن الفارض ( ٦٣٢ ه ) نظم الشعراء قصائدهم في الحب الإلهي ، الذي كان محيى الدين بن عربي ( ١٣٨ ه ) علما من أعلامه ، ونبع فيه الششرى الأندلسي ( ١٨٨ ه ) ، وانتقل هذا اللون من الشعر العربي إلى الأسباني والفرنسي ، فظهر رامون لول الشاعر الأسباني ( نحو ٧١٤ ه ) وكان ملما بالثقافة العربية ، كما انتقل فن الحب الإلهي إلى الشعر الفارسي والتركي ، وشاع الغزل الغنائي منذ القرن السادس عشر إلى ظهور الرومانتيكية في القرن التاسع عشر ، وفاض بألفاظ : النار واللهب والعذاب والألم ، والسقم والقيد والسجن والإيثار .

## ابن عربي (١) والحب الالهي

\_ 1 \_

محيى الدين بن عربى ( ٥٦٠–٣٦٨هـ: ١٦٥ –١٢٤١م)(٢) من أشهر شخصيات التصوف الإسلامي ، ومع أنه أندلسي فقد أكثر من الطواف في العالم الإسلامي منذ بلع الثلاثين من عمره ، وبعد عشرين سنة في التنقل والارتحال استقر في دمشق وتوفى بها .

ويجعله نيكلسون أعظم متصوفى الإسلام ، وقال براون : إنه أعظم متصوفى العرب ، ومن أعظم الصوفيين الذين ظهروا فى الإسلام .

وقال براون أيضاً عنه : وليس فى الإسلام صوفى ــ إذا استثنينا جلال الله الدين الرومى ــ كان له ولتآ ليفه من الأثر ماكان لابن عربى . وقد أثر ابن عربى فى الصوفية الفرس تأثيراكبيرا ، على أن خيالاته أيضاً كانت عنصراً أساسيا فى بناء الكوميديا الإلهية لدانتى .

وقد خرج ابن عربى بالتصوف إلى شبه نظام فلسفى ، ولقبه الشيخ أبو مدين : « سلطان العارفين » .

وقد عاصر ابن الفارض ، وإن كان ابن عربى أعظم نشاطا وأعمق تفكيرا وأوسع خيالا وأظهر شخصية منه ، ويروى المقرى فى « نفح الطيب » أن ابن عربى استأذن ابن الفارض فى شرح التائية فأجابه : كتابك المسمى بالفتوحات المكية شرح لها(٣) ، ويشك زكى مبارك فى هذه الرواية

<sup>(</sup>۱) راجع ۱ : ۲۳۲ وما بعدها. التصوف الإسلامي لزكي مبارك ١٦٨٠ التصوف في الإسلام لعمر فروخ ، فوات الوفيات ۲ : ۳۰۱ .

<sup>(</sup>۲) بدون ألف ولام تمييزا له عن القاضى أبى بكر بن العربى ، وقد يقال له ابن العربى أيضا .

لأن ابن عربی فرغ من الفتوحات قبل وفاته بثلاث سنین أی عام ٦٣٥ه، وابن الفارض توفی عام ٦٣٢ه .

وديوان ابن عربى « ترجمان الأشواق » مشهور ، وقد شرحه وهو في دمشق بشرح سماه « الذخائر والأعلاق في شرح ترجمان الأشواق » وهو شرح صوفي طويل ، وكتابه « فصوص الحكم » نشره أبو العلا عفيفي ، وقد توك ابن عربي مايقرب من خمسمائة كتاب ورسالة ، وكتب ابن عربي سواء منها الشعر أم النثر كلها في التصوف ، ومنها « الفتوحات المكية » ، و « محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار » و « مشكاة الأنوار » وسواها .

ويمتاز في شعره ونثره بأسلوبه الوجداني الذي بسط فيه خيالاته الصوفية ، ويميل في أسلوبه إلى الصناعة البديعية .

ویکاد شعره لایصل لمستوی شاعریة ابن الفارض ، وهو فیه کثیر الرمز والغموض والتعقید و تکرار المعانی و تردادها .

وابن عربی یذهب إلی وحدة الوجود ، ویذهب إلی أن التصوف هو التشبه بالله ، فیقول فی « الفتوحات »(۱) :

إن التصوف تشبيه بخالقنا لأنه خلق ، فانظر تر العجبا

فتصوفه يمثل اتجاها عقليا يرمى إلى إثبات شخصية الإنسان في الوجود الإلهي .

وقد أشار ابن عربي إلى الحب الإلهي في « فصوص الحكم »(٢) ، ولكنه فصل الكلام عليه في الفتوحات .

ولست كمن أمسى على الحب كاذبا مضلا لأرباب العقول السخيفة وبجمع ما بين النقيضين قوله وذاك محال في العقول السليمة

<sup>(</sup>١) ٢ : ٢٥١ و ٣٥٢ الفتوحات المكية .

<sup>(</sup>٢) ص ٢٠٣ – ٢٠٥ فصوص الحكم:

يقول ابن عربى في الفصروس: «ماثم إلا هو ، وماهو إلا هو »، و هذا العالم في مختلف أشكاله ليس سوى مظاهر متعددة لحقيقة واحدة هي الوجود الإلهي ، فالوجود في جوهره واحد ، ووجود الأشياء جميعها إنما هو الله ، ليس ثمة شيء غيره ، وأن كل الأشياء واحدة في جوهرها، حتى إن كل جزء من العالم إنما هو العالم كله ، وليس للعالم وجود حقيقي ، وهذا الوجود الخارجي الذي نشعر به بحواسنا ونسميه عالما ليس سوى خيال ، فالله هو عين الأشياء وعين الوجود .

و-حدة الوجود هذه هي مذهب ابن عربي ، وعليها تقوم فلسفته الصوفية . وهي ليست حلولا على الحقيقة ولا اتحادا لأن الاتحاد هو شيوع الألوهية في العالم كله ، أما الحلول فهو نزول الإله في شخص من الأشخاص مرة بعد مرة .

والحاول بمعناه الفلسفى والعقلى هو تداخل جرم فى حيز لجرم آخر ، أى تحيز جرم فى جرم متحيز فى الفراع يكون ظرفا له ومحلا يحتويه ، وأصل الحلول : حل فى المكان يحل حلولا ، أى تضمنه المكان واحتواه . كحلول الشمس فى أحد أبراجها مثلا ، ركحلول أشعةالشمس فى أحد أبراجها مثلا ، ركحلول أشعةالشمس فى الأرض ، وكحلول الظل فى ناحية من مكان لارتحاله عن مكان آخر ! والصوفية لا يعرفونه .

وقد نقل عن الحلاج « مافي الجبة غير الله » وعن محيى الدين بنعر بى « أنا الحق » و هو يريد « أنا حق » مع نفى الخلق لزواله لدى الفناء ، ونقل كذلك عن ابن الفارض الذى غلبه الحب وأسكره الجال :

لغيرى ماصلى سواى ولم تكن صلاتى لغيرى فى أداكل ركعة (١) وأمثال أولئك لانقول عنهم إلا الخير لاستقرار التوحيد فى أفئدتهم، وهم يعلمون التنزيه بجانب التوحيد، وقد يكون ذلك من المدسوس عليهم.

<sup>(</sup>٢) أدا: يريد أداء .

وابن عربى هو أبو بكر محيى الدين محمد بن عربى ، ويقال ابن العربى أيضاً ،كان من كبار الصوفية وكان أعرف بكلفن من أهله ، وإذا أطلق الشيخ الأكبر فى عرف القوم انصرف إليه وكان هو المراد به ؛ ولد بمرسية من ثغور بلاد الأندلس فى ١٧ رمضان سنة ٥٦٠ هـ ٢٨ يوليو لله عصره .

قال الحافظ ابن حجر في اسان الميزان: «كان عارفاً بالآثار والسنن قوى المشاركة في العلوم، أخذ الحديث عن جمع، وكان يكتب الإنشاء لبعض ملوك المغرب، ثم تزهد وساح ودخل الحرمين والشام، وله في كل بلد دخلها مآثر» وقال بعض العلماء: إنه كان مبرزاً منفرداً مؤثراً للتخلي والعزلة من الناس حتى إنه لم يكن يجتمع به إلا الأفراد، ثم آثر التأليف، وأكب على التصنيف فصدرت عنه مؤلفات لاعداد لها تدل على سعة باعة، وتبحره في العلوم الظاهرة والباطنة، وأنه بلغ درجة الاجتهاد في الاستنباط، وتأسيس القواعد، وتبيين المقاصد التي لايدريها أو لا يحيط بها إلا من وقف على حقائقها، واستشف بواطنها، ووصل إلى سرها، ولم يقف عند ظاهرها، غير أنه وقع له في بعض تضاعيف تلك الكتب كلمات كثيرة أشكلت ظواهرها، وكانت سبباً لاعتراض كثيرين لم يحسنوا الظن به.

وقال المناوى في كتابه «طبقات الأولياء» :

وقد تفرق الناس فى شأنه شيعاً ، وسلكوا فى شأنه طرائق قددا ، فذهبت طائفة إلى أنه زنديق لا صديق ، وقال قوم : إنه واسطة عقد الأولياء ، ورئيس الأصفياء ، النح ما جاء فى «طبقات الأولياء» . . . وممن شهد له بالمعرفة وأثنى عليه الإمام العارف بالله صفى الدين الأزدى الأنصاري .

فقد قال فى رسالة له محتوية على ذكر مناقب من رآهم من سادات مشايخ عصره: ورأيت بدمشق الشيخ الإمام العارف الوحيد محيى الدين ابن عربى، وكان من أكابر علماء الطريق جمع بين سائر العلوم الكسبية، وما وقر له من العسلوم الوهبية، ومنزلته شهيرة، وتصانيفه كثيرة، وكان غلب عليه التوحيد علماً وخلقاً وحالاً لا يكترث بالوجود مقبلا كان أو معرضاً، وله علماء أتباع، أرباب مواجيد وتصانيف.

ويقول كمال الدين الزملكانى : ما أجهل هؤلاء ينكرون على الشيخ عجي الدين بن عربى لأجل كلمات وألفاظ وقعت فى كتبه قد قصرت أفهامهم عن درك معانيها ، فليأتونى لأحل لهم مشكلهم وأبين لهم مقاصده بحيث يظهر لهم الحق ، ويزول عنهم الوهم .

وقال الذهبي حافظ الشام وهو من أشد المنكرين على الصوفية : ما أظن محيى الدين يتعمد الكذب أصلا .. وممن أثنى عليه عبد الغنى النابلسي من أثمة الحنفية ، وألف في الذب عنه مصنفه الذي سماه والرد المتين على منتقصي العارف محيى الدين » ، وما ورد من طعن العرز بن عبد السلام فيه فهو خبر لا صحة له ، افتراه المنكرون على ابن عبد السلام .

وقد قال المناوى فى طبقات الأولياء : وممن كان يعتقده سلطان العلماء ابن عبد السلام فإنه سئل عنه أولا فقال شيخ سوء كذاب ، ثم وصفه بعد ذلك بالولاية ، وحكى عن اليافعى أنه كان يطعن فيه ، فسأله بعض أصحابه أن يخبره عن القطب ، فقال القطب هو هذا يريد ابن عربى ، فقيل له كيف وأنت تطعن فيه ، فقال : لأصون ظاهر الشرع : وقال المقرى فى كتابه ، أزهار الرياض ، فى أخبار عياض »: الشرع : وقال المقرى فى كتابه ، أزهار الرياض ، فى أخبار عياض » : والذى أعتقده ولا يصح غيره أن الإمام ابن عربى ولى صالح ، وعالم

ناصح ، وإنما فوق إليه سهام الملامة من لم يفهم كلامه ، على أنه دست في كتبه مقالات قدره إليجل عنها ، وقد تعرض عبد الوهاب الشعراني لتفسير كبلام الشيخ على وجه يليق ، وذكر من البراهين على ولايته ما يثلج الصدور، وقال السيوطى في « تنبيه الغبي ، بتبرئة ابن عربي » : والقول الفيصل في ابن العسربي اعتقاد ولايته ، ومما ينفي ما زعمه خصومه والطاعنون فيه أنه قال في فتوحاته المكية في الباب الثاني والتسعين بعد المائتين :

« إن أعظم دليل على نبى الحلول والاتحاد ــ الذي يتوهمه بعضهم ــ أن تعلم عقلا أن القمر ليس فيه من نور الشمس شيء، وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتها ، وما كان القمر محلا لها ، فلذلك : العبا- ليس فيه من خالقه شيء ، ولا حل فيه » .

انخرط ابن عربى فى مسلك الصوفية وهو فى سن الحادية والعشرين سنة (١١٨٤ – ٨٠ هـ) وعكف على قراءة كتب الصوفية ، وحرض على الاجتماع بشيوخ الطريقة وأهمهم : موسى بن عمران الميرتلى الذى لقنه كيف يتلقى الإلهامات الإلهية ، ثم أبو الحجاج يوسف الشيريلى (من شيريل ، شرقى أشبيلية ) . وأبو عبد الله بن المجاهد ، وأبو عبدالله ابن قيوم بأشبيلية ، وكانا أستاذين فى محاسبة النفس حتى على الخواطر ناهيك بالأفعال والأقوال ، وعبد الله المغاورى وكان آبة فى الزهد واحتمال أذى الناس .

ولما نضج تكوينه بدأ حياة الأسفار ، فرحل إلى مورور للقاء الشيخ أبى محمد المورورى، ومرشانة الزيتون والزهراء وقرطبة وكلها من بلاد الأندلس ، لكنه لم يقنع بوطنه المحدود فارتحل إلى البرالآخر، قبل سنة ١١٩٣ م ٥٩٥ ه ابتغاء لقاء الشيخ العظيم أبى مدين الذى أقام مدرسة صوفية فى مدينة بجاية ( بالجزائر الآن ) فذهب إلى بجاية ، ومنها إلى تونس حيث عكف على قراءة كتاب و خلع النعلين ،الصوفى الثائر السياسى

أبى القاسم بن قصى الذى قام بالثورة ضد المرابطين في الغرب بالأندلس وفي اثناء مقامه بتونس تجلى له الخضر. ثم عاد إلى الإندلس في ٩٥ه وبدأت تصدر عنه الكرامات ، وفي السنة التالية عاد إلى اجتياز العلم العلم المغرب فاتجه إلى فاس وهنا عانى بعض المواجيد الأولى المصحوبة بأوهام بصرية غير سوية كان يرى وهو يصلى نوراً باهراً يضيء على كتفه بوضوح ويحس بأن جسمه صار بلا أبعاد .

ثم رجع إلى الإندلس ١٩٥٨ (سنة ٥٩٥هـ) فمر بغرناطة ومرسية وبعد سنتين أعنى في ١٢٠٠ (سنة ٩٩٥هـ) انتقل مرة ثالثة إلى المغرب فتوجه إلى مراكش بصحبة صوفى عجيب هو أبو العباس السبتى . وهنا رأى رؤيا عجيبة دفعته إلى القيام برحلة إلى المشرق فتوجه أولا إلى بجاية ومنها إلى تونس حيث تلبث مدة تسعة أشهر . ثم استأنف الرحلة إلى المشرق فمر بطرابلس وبمصر ولم يقم بها طويلا لأنه في نفس السنة ١٢٠١ (سنة ٩٩٥هـ) نراه في مكة . وفي مكة ذاع صيته وأمه الصالحون وتودد إليه العلماء ، ومن بين هؤلاء أبو شجاع الإمام الموكل بمقام إبراهيم ، وقد انعقدت بينه بين ابن عربي صلة وثيقة . وكانت لهذا الإمام بنت رائعة الحمال على حظ من العلوم اللدنية اسمها نظام ، وقد أوحت بمقام إبر اهيم ، وقد الحتاب من أشهر كتبه وهو « ترجمان الأشواق » . الى ابن عربي بموضوع كتاب من أشهر كتبه وهو « ترجمان الأشواق » . ويعترف في مقدمة هذا الكتاب أنه لما عرف هذه الفتاة فكر في تأليف قصائد ويعترف في مقدمة هذا الكتاب أنه لما عرف هذه الفتاة فكر في تأليف قصائد

و فى ١٢٠٣ سنة ٢٠٠ بدأت مرحلة جديدة من أسفاره فارتحل إلى بغداد والموصل ثم إلى مصر مرة ثانية ومنها توجه إلى مكة للمرة الثانية ومنها إلى بغداد واتصل بالسلطان كيكاوش الذى دعاه إلى مملكته فوصل إليها فى ١٢١٥ رمضان سنة ٦١٢ وأقام مدة رحل بعدها إلى سوريا واستقر به المقام فى دمشق ابتداء من سنة ١٢٢٣ (٢٠٠ ه) وهو فى الستين من

عمره ، فلم بغادرها حتى توفى بها فى عام ١٧٤٠ ( ٢٨ ربيع الأول سنة ١٣٨ هـ) وأشهر مؤلفات ابن عربى وأكبرها : « الفتوحات المكية » ( فى ٨ أجزاء فى ٢٥ فصلا ) ولعله أعظم كتاب فى التصوف فى العالم كله ، ويتلوه فى الشهرة « فصوص الحكم » ، ثم « محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار » ، و « ترجان الأشواق » – ومجموع مؤلفاته يشمل ٢٩١ رسالة وكتابا على الأقل كما اثبتهما هو فى إجازته .

وابن عربى اشتهر خصوصاً بمذهبه في وحدة الوجود. فالله خلق الأشياء وهو أعيانها ، أى أن الله هو ماهيات الأشياء. فكما شاء « أن يرى أعيانها ، وإن شئت قلت : أن يرى عينه ، في كون جامع يحصر الأمر كله (وهو الإنسان المكامل) . . اقتضى الأمر جلاء مرآة العالم، فكان آدم عين جلاء تلك المرآة » والإنسان مختصر شريف جامع ، لأن الله خلق الإنسان على صورته ، وجعله بمنزلة إنسان العين من العين ، ولهذا سمى إنسانا ، والإنسان خليفة الله ، إذ فيه تظهر جميع ما في الصورة الإلهية من الأسماء . ولهذا كانت تسود مذهب ابن عربي نزعة إنسانية مفرطة ترتفع بالإنسان إلى مرتبة الألوهية .

\_ ~ ~ \_

وكان لابن عربى – كما أثبت أسين بلاثيوس تأثير كبير في دانتي ( في مؤلفات ابن عربي وفي ( ١٢٦٥ – ١٣٢١ م ) إذ وجد دانتي ( في مؤلفات ابن عربي وفي ( الفتوحات ) بخاصة ، الإطار العام لقصيدته (الكوميديا الإلهية ) اعني التخيل الشعرى لرحلة مليئة بالأسرار إلى مناطق الآخرة وما تنطوى عليه من معان رمزية ، كما وجد فيها المستويات الهندسية لبناء الجحيم والفردوس ، واللمحات العامة التي تزين مناظر هذه الدراما السامية والتصوير الفني لحياة الإبرار السعيدة.

وقد أثار رأى المستشرق الأسباني آسين بلاثيوس في كتابه والأصول الإسلامية للكوميديا الإلهية » الذي نشره عام ١٩١٩ ضجة كبيرة في حين

أن دانتي في الكوميديا الإلهية استقى صوره وتصحيحه للعالم الآخر وما فيها من مشاهد القيامة من قصة المعراج الإسلامية التي تمتليء بها الكتب الإسلامية . وأيد رأيه عالما آخران توصلا إلى اكتشاف الترجمتين — اللتين كانتا معروفتين في كل من أسبانيا وإيطاليا في القرن الرابع عشر — لقصة الأسراء والمعراج الإسلامية . وهذان العالمان هما :

المستشرق الإيطالى تشيرولى ، فى كتابه الذى نشره سنة ١٩٤٩، تحت عنوان «كتاب المعراج ومسألة المصادر العربية للكوميديا الآلهية » .

وقد انتهى بحث تشيرولى إلى أن ترجمة قصة المعراج الإسلامية كانت متداولة فى القرن الثالث عشر ، وكان لها تأثيرها فى أوساط القراء والأدباء ورجال الكنيسة فى كلمن إيطاليا وفرنسا وأسبانيا ، وأن دانتى بوصفه من كبار مثقنى عصره كان مطلعا على هذه القصة .

والعالم الثانى هو المستشرق الإيطالى كابر بيللى الذى نشر عام ١٩٥٢ كتابا أوضح فيه صلة دانتي بالثقافة الإسلامية .

وإن الكوميديا الإلهية في صياغتها الفنية لتقطع بصلة هذا الأثر الأدبى الإيطالي الكبير بقصة الإسراء والمعراج الإسلامية في تصميمها للعالم الآخروي في الفردوس الآخر في كثير من مشاهدها وصورها للعالم الأخروي في الفردوس والجحيم .

ولا نذهب إلى القول بأن قصة المعراج كانت المصدر الوحيد للكوميديا الإلهية ، ولا أن مشاهد العالم الآخر في كتبنا الدينية كانت الغذاء الوحيد لحيال الشاعر دانتي وهو ينشيء ملحمته الخالدة ، ولكننا نقول بناء على ما ثبت من نتائج البحث وما كان للثقافة الإسلامية من دور في القرون الوسطى : إن مشاهد العالم الآخر في قصة المعراج وتصميمها للعالم الآخر من ناحية ، وما كتبه ابن عربي في فتوحاته من ناحية ثانية كانتا مؤثرين على نحو قوى في خيال الشاعر . ولقد كانت هناك آداب

كثيرة عرفت هذا النوع من الرحلات الحيالية إلى العالم الآخر، فقد عرف ذلك المصريون والبابليون والعبريون . وعرف الفرس فى أدبهم مشاهد للعالم الآخر تتألف من عوالم ثلاثة : الجحيم والمطهر والفردوس .

وفى تراث الهند نجد صوراً شبيهة بهذه الصور المعروفة فى الديانات الأخرى وكيف يصعد هيرا من الجحيم إلى الفردوس محفوفا بالملائكة إلى مقام رب الأرباب . . . وفى الأدب اللاتيني واليوناني مشاهد غنية الألوان والتفاصيل عن العالم الآخر . وفى تراث القرون الوسطى قديسون وقصاصون تحدثوا عن العالم الآخر ، ومن أشهر آثار هم مطهر القديس باتريك،

إلا أن قصة المعراج لرسول الإسلام محمد صلى الله عليه و سلم كانت أبلغ تأثيراً ثما عداها ، وربما كان ذلك سبب التطور الكبير الذى بلغته من روعة الحيال والشعر على يدى الصوفى الكبير محيى الدين بن عربى (٥٦٠ – ١٣٨ هـ) في كتابه الفتوحات المكية . وهو الأمر الذي وقف عنده المستشرق بلا ثيوس طويلا في معرض الموازنة بين تصوره للعالم الآخر وتصور دانتي .

وهذا المستشرق في كتابه , الأصول الإسلامية للكوميديا الآلهية ، قد ذهب في الموازنة بين هذه الملحمة في تصويرها وتصميمها للعالم الآخر وبين قصة المعراج غاية بعيدة . وإن كان دانتي متأثراً أيضاً بفرجيل الشاعر الكبير صاحب الرؤى الأخروية في ملحمة الأنيادة ، إلا أن دانتي استأثر بخياله تصوير الصوفية المسلمين لقصة المعراج لاسيا عند ابن عربي في كتابه ، الفتوحات ، ولاشك أن قصة المعراج التي كانت قد ترجمت إلى اللاتينية والفرنسية تحتوى التفاصيل التي انتهت إلها في القرون الوسطى .

على أن الحضارة الإسلامية والثقافة العربية كانت مركز الإشعاع الفكرى والإنسانى فى القرون الوسطى . ومراكز الاتصال بين الفكر اللاتينى والفكر العربي لم تكن قليلة ولا غريبة لا سيا فى الأندلس وصقلية والقسطنطينية والشام أى أطراف المالك الإسلاميه وعلى تخوم

المالك النصرانية . و لما كان العرب يومذاك في الطليعة من ركب الحضارة وكانوا قادة الشعوب في كل ميدان من ميادين الإنتاج والتفكير والصناعات والفنون، وكانت أمم اللاتين لا سيا بعد أثر الحروب الصليبة قد أخسذت تتوجه إلى الثقافة الشرقية والعربية تمتص منها ذلك اللقاح الذي سينشأ عنه فيا بعد إنبعاث حركة النهضة الكبرى ، ويبلغ الأمر ببعض أمراء تلك الفترة وهو فر دريك الثاني (١٢٥٠ م) أمير صقلية أن يجعل هدفا من أهدافه الكبرى نقل الآثار العربية إلى اللاتينية، ويغرم بالأزياء والعادات العربية والتقاليد الشرقية ، ويراسل على المسلمين ، ويستفتيهم في المعضلات الفكرية ، ولم تكن الأندلس بأقل نشاطا من صقلية، إن لم تكن الموسع مجالا وأغني عملا ؛ وقد اشهرت طليطلة خاصة في عهد الفونس الحكيم ( ١٢٨٤ م ) ملك قشتالة بأنها أحد المواطن الثقافية لترجمة المكثير من الآثار الإسلامية العربية إلى اللاتينية والأسبانية .

فدانتي قد درس على طريقة أهل عصره دراسة دينية عميقة ، وأخذ بتعاليم القديس توماس الأكويني وذلك في دير الدومينكان الذي كان له طابع التفكير السني في الإسلام ثم تعلم الفرنسية ، ولغة البروفانس التي تحتوى أناشيد البروبادور ، ثم اطلع على كل ما أتبيح له من ألوان الثقافة التي تحتوما اللاتينية والفرنسية بالإضافة إلى دراساته الجامعية ، وفي مقدمة هذه الثقافات الثقافة الإسلامية العربية .

إن رجلا يتسع أفقه الثقافي إلى الحد الذي وصفنا لا يمكن أن يكون غريبا عن الثقافة الإسلامية أو على الأقل عما كان قد نقل من تلك الثقافة إلى اللاتينية والفرنسية ولغة البروفانس، من كتب وأقاصيص وأناشيد، فضلا عن العلوم الكبرى كالطب والفلك والحكمة والكلام وآراء الصوفية وما شاع في الناس من قصص ديني تحتل قصة المعراج النبوى مكان الصدارة منه(١).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه .

### البرعى شاعر الغزل الصوفي

للشاعر عبد الرحيم البرعى ديوان كامل فى الابتهالات والتضرعات والاستعطافات والمواجد الإلهية والمدائح النبوية وهو مطبوع ، والبرعى من شعراء القرن العاشر الهجرى على ما نرجح ، وأول ديوانه قصيدة طويلة فى التوحيد مطلعها :

تجلت لوحدانية الحق أنوار فدلت على أن الجحود هو العار

ومن قصائد الديوان قصيدة في المحن وأخرى في اللطف وقصيدة في العفو ، وقصيدة في مطلعها :

كل شي منكم عليكم دليل وضح الحق واستبان السبيل وضح :

سیدی أنت مقصدی و مرادی أنت حسبی وأنت نعم الوکیل أحی قلبی عوت نفسی و صلنی و أنلنی إن المكریم ینیل

ومن قصائد الديوان قصيدة في مناجاة الله وقصائد في مدح الرسول وفي التغزل بالكعبةوفي الاستغاثة والتوسل بالرسول وقصيدة في الوعظ ؛ وأخرى في الشوق إلى المدينة وقصائد في مشايخه .

والديوان يفيض بالوجد والحب والشوق وشعره صادر من قلب مملوء بحب الله ، ونفس متعطشة إلى الفناء في ذاته .

والبرعى يمنى جاور فى الحجاز ، وتوفى قرب المدينة . . وجميع مؤرخى الأدب يذهبون إلى أنه من شعراء النصف الأول من القرن الحامس الهجرى وذكر ذاك بروكلمان وعنه أخذ سركيس(١) وجورجى زيدان(٢) الذى لم يؤرح له وإنما ذكره مع جماعة من الشعراء توفى أقدمهم نحو ٥٥٤ هـ ١١٥٩ م .

إلا أن الديوان وخصائص شعره ، وما ورد فيه من أعلام صوفية كالبوصيرى ، وذكر صاحب تاج العروس له السيد محمد مرتضى الحسينى المتوفى عام ١٢٠٥ هكل ذلك يثبت أنه متأخر عن القرن الحامس الهجرى، وربما كان من نتاج القرن العاشر الهجرى(٣) .

وإذا نظرنا مثلا إلى قول البرعي من قصيدة له في الرسول(٤):

هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا

فليس لى معدل(٥) عنهم وإن عدلوا

منهم ومالى بهم من غيرهم بدل

إنى وإن فتنوا فى حبهم كبدى

باق على ودهم راض بما فعلوا

شربت كأس الهوى العذرى من ظمأ

ولذ لى في الغــرام العل والنهل

لاحظنا الضعف والابتذال والصناعة اللفظية والسوقية والركاكة أحيانا ، وذلك كله من خصائص الشعر العبانى لا شعر القرن الحامس الهجرى ، وبذلك يكون ابن الفارض أسبق من البرعى بكثير وليس الأمر بالعكس .

<sup>(</sup>١) معجم المطبوعات العربية ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ٣ : ٣٣ تاريخ آداب اللغة العربية :

<sup>(</sup>٣) ١٢٣ – ١٢٥ التصوف في الإسلام لعمر فروخ :

<sup>(</sup>٤) ص ٨٩ ديوان البرعي – طبع صبيح .

<sup>(</sup>۵) أى منصرف و عدول

## المدائح النبوية

باب كبير من أبواب الشعر الصوفى ، وقد قال فيه الشعراء على مختلف العصور الكثير ، وأجادوا إجادة بارعة ، وإمامهم فى ذلك هوالبوصيرى صاحب البردة والهمزية ، وقد عارضهاكثير من الشعراء(١) :

وتمتاز المدائح النبوية عامة بصـــدق العاطفة وحرارة الشعور ، وسعة التناول .

والمدائح النبوية تطوير جليل لشعر المدح العربى ، ويلاحظ أن عصر از دهار المدائح النبوية هو عصر الحروب الصليبية وغزو التتار للشرق الإسلامى ثم فترة انتهاء الحكم الإسلامى فى الأندلس ، ولذلك مغزاه ، ومن أشهر شعراء المديح النبوى الإمام شرف الدين البوصيرى ، وهو كاتب وشاعر صوفى مشهور ، ولد بدلاص ، ونشأ فى بوصير ، وهما من أعمال بنى سويف ، ثم انتقل إلى القاهرة ، وتعلم العلوم الدينية والعربية ، ونظم الشعر ، وأحب الأدب ، وقدتتلمذ البوصيرى على أبى العباس المرسى ( ١٦٦ – ١٨٦ ه ) ، ويعزيه عن شيخه أبى الحسن الشاذلى بقصيدة ، وله قصيدة يمدح بها أستاذه ، وعدد أبياتها ١٨٨ بيتا .

ولنجم الدين أبي البركات الأندلسي ( ٥٨٨ – ٦٦٣ ه ) كتاب «السول في نظم سيرة الرسول » يقع في خمسة مجلدات، ومن الجزء الخامس في المكتبة الملكية بالرباط نسخة خطية برقم ١٦٦٨، ولابن العطار الجزائري(٧٠٧ه) منظومة مخطوطة اسمها « نظم الدرر في مدح سيد البشر »، ولعثمان الغفاري

<sup>(</sup>۱) ۱: ص ۲٦٨ رما بعدها التصوف الإسلامي لزكي مبارك ، المدائح النبوية في الأدب المعاصر لفاروق خورشيد وأحمد كمال زكي .

نظومة ميمية مخطوطة عنوانها « المقالات السنية فى مدح خير البرية»وهى ٧٢ مقالة ومنها نسخة بالحزانة العامةبالرباط تقع فى مجلدين(رقم ٢٧ ١٠ و ٧٣٠) يقول البوصيرى ( ٩٥٠ ه ) فى همزيته :

كيف ترقى رقيك الأنبياء ياسماء ماطاولتها سماء للم يساووك فى علاك وقد حا ل سنا منك دونهم وسناء إنما مثل النجوم المام ويقول البوصيرى من بردته رضى الله عنه:

أمن تذكر جيران بذى سلم مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم لولا الهوى لم ترق دمعاً على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم نعم سرى طيف من أهوى فأرقنى والحب يعترض اللذات بالألم فان أمارتى بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم من لى برد جاح من غوايتها كما يرد جاح الحيل باللجم؟ فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ماتولى يصم أو يصم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم فى الدسم وقاء عارض ابن جابر الأندلسي ( ٧٨٠ هـ) البردة ببديعية على نمط البردة وزنا وقافية وموضوعا:

بطيبة انزل ويمم سيد الأمم وانشر له المدح وانثر أطيب الكلم

فهى فى مدح الرسول ، ولكن كل بيت من أبياتها يشير إلى فن من فنون البديع ، ومن البديعيات : بديعية ابن حجة الحموى ( ٧٦٧–٧٦٧هـ) ، وضيى الدين الحلى ( ٧٥٠ ه ) ، وغير ذلك .

والإمام الصرصري(١) في مدج الرسول .

مصطفى الله ذى الجلال من الحلق نبى له علينا الولاء شهدت بالرسالة الصحف الأو لى له والنعوت والأسماء

وله رضي الله عنه :

لا أصون الخدعن صوانها ومجال الأنس في ميدانها وتعيد الماء في عيدانها أودع المكنون من أشجانها وهو الأول من أوطانها ثمر الإحسان من أغصانها أضحت الأنفس من أثمانها لايخاف الجور من جيرانها ينفح العنبر من أردانها واستقر المحد فى أركانها ورسول الله من سكانها تجتلي الأنوار من جدرانها

قسها بالصفو من ورد الصفا إن أرتني العيش بطحاء مني هل إلى دارة ذياك الحمى عودة تجنى أزاهـــير المني حنت الروح إلى مغنى به كيف لاتهفو إلى أقطاره وليالي مقمرات يجتني عيشة لو بنفيس تفتدى سقت المزن بسلع تربة فكستها حلة من زهر تاك أرض عكف الفخر بها كيف لاتجمع أسباب البها أصبحت طيبة مذ حل بها

(١) هو المحب الصادق جمال الدين أبو زكريا يحي بن يوسف الصرصري العراقي، كان ضريرا واكنه كان عالما جليلا وتقيا ورعا وأديبا بارعا ، ولع ممدح المصطفى صلى الله عليه وسلم وله ديوان كبر . مات شهيدا قتله النَّمر سنة ٢٥٦ هجرية :

ولأبى القاسم محمد بن يحيي الغساني الأندلسي البرجي الغرناطي ، ولليافعي (٧٦٨ هـ) ــ صاحب كتاب « الإرشاد والتطريز » ــ كثير من المدائح النبوية .

ويقول ابن العريف :

ياسائرين إلى المختار من مضر سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عجز ومعذرة ومن أقام على عجز كمن راحا ولعائشة الباعونية الدمشقية(١) ( ٩٢١ ه ) :

سعد إن جئت ثنيات اللوى حي عني الحي من آل لؤى صف لهمما قد جرى من مقلتي واجرً ذكرى فاذا أصغوا له وبشرح الحال فانشر ما انطوى في سقام قد طواني أي طي فی هوی أقمار تم نصبوا حسهم أشراك صيد للفتی عرب في ربع قلى نزلوا وأقاموا في السويدا منحشي أخذوا عقلي وصبرى نهبوا واستباحو اسلب كوني من يدي أطلقوا دمعى ولكن قيدوا بهواهم عن سواهم أسودى

وللشيخ عبد الله الشيراوي المصري (١١٧٢هـ) قالها حين زيارته النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان شيخ الإسلام بالديار المصرية :

مقلتي قد نلت كل الأرب هذه أنوار طه العربي هذه أنوار طه المصطفى خانم الرسل شريف النسب هذه أنواره قد ظهرت وبدت من خلف تلك الحجب فرصة العمر به وانتهى 

<sup>(</sup>١) تعارض في هذه القصيدة ياثية ابن الفارض .

بعد من طابت به من طیب طالباً فاز بأسنى مطلب

يا أخا الأشواق هذا المصطفى بث شكواك له وانتحب وتأدب يا أخا الوجد فما أنت إلا في مقسام الأدب واسكب الدمع سرورا فعلى غيره دمع الهنا لم يسكب واكحل الآماق من تربته ينجلي عنك جميع النصب وتذلل وتضرع وابتهل وتوسع فى الأمانى واطلب فهو بحر زاخر من جاءه أي جاه مثل جاه المصطفى معدن المعروف كنز الحسب يا رسول الله إنى مذنب ومن الجود قبول المذنب

وللبارودي من قصيدته المسهاة «كشف الغمة في مدح سيد الأمة » وقد

عارض بها بردة البوصيرى:

يا رائد البرق يمم دارة العلم واحد الغام إلى حي بذي سلم(١) منازل لهواها بين جانحتي

وديعة سرها لم يتصل بفمي أدر على السمع ذكراها فان لهــــا في القلب منزلة موعية الذمم

ليت القطا حين سارت غدوة حملت عنى رسائل أشواقى إلى إضم (محمد) خاتم الرسل الذي خضعت

له البرية من عرب ومن عجم وبردة شوقي وهمزيته اللتان عارض بهها البوصيري مشهورتان .

<sup>(</sup>١) الرائد: الرسول ، الدارة: ما أحاط بالشيء .

#### صور من الشعر الصوفي

تبین خصائصه ، و توضح مذاهبه

١ ــ دخل المزنى على الشافعي رضي الله عنه وهو عليل ، فقال له كيف أصبحت يا أستاذ ؟ فقال :

أصبحت من الدنيا راحلا ، وللإخوان ، فارقا ، ولسوء أفعالى ملاقيا ، وعلى الله وارداً ، ولكأس المنية شاربا . ولا والله ما أدرى ، أروحى تصير إلى الجنة فأهنها ، أو إلى النار فأعزيها ، ثم أنشأ يقول :

إليك إله الحلق أرفع رغبي

وإن كنت ياذا المن والجود مجرما

ولمـــا قسا قلبي وضاقت مذاهبي

جعلت الرجا مني لعفوك سلها

تعاظممنى ذنىيى فلما قرنته

بعفوك ربى كان عفوك أعظا

ومازلت ذا عفو عن الذنب لم تزل

تجود وتعفـو منة وتــكرما

ولولاك ما يقوى بابليس عابد

وكيف وقد أغوى صفيك آدما

فان تعف عنی تعف عن متمرد

ظـــلوم غشوم لايزايل مأثمــــأ

وإن تنتقم منى فلست بآيس

ولو أدخلت نفسي بجرمي جهنما

فجرمى عظيم من قديم وحادث

وعفوك ياذا العفو أعلى وأجسما

٢ \_ ولابن عطاء الله السكندري ( ٧٠٩ ه) :

أيا صاح هذا الركب قد سار مسرعا

و نحن قعود ما الذي أنت صانع

أترضى بأن تبقى الخلف بعدهم صريع الأمانى والغرام بنازع وهــــذا لسان الــكون ينطق جهرة بأن جميع الكائنات قواطع

٣\_ و لمصطفى البكري ( ١٠٩٩ ــ ١١٥٢ هـ) القصيدة « المنبهجة «وقد عارض مها القصيدة « المنفرجة » لمحمد بن أحمد القرشي الأندلسي :

قـــم نحو حماه وابتهج وعلى ذاك المحيا فعج ودع الأكوان وقم غسقاً واصدق في الشوق وفي اللهج والزم باب الأستاذ تفز وتكون بذلك خل نجى واخرج عن كل هوى أبدأ ودع التلفيق مع الهرج إياك أخى ترافق من لم ينهك عن طرق العوج اقنع وازهد واتركه كذا ك بباب سواه لاتلج

٤ ــ حنىن للسهر وردى (٨٧٥ هـ) :

يقول ياقوت الحموى في معجم الأدباء: له شعر كثير، أشهر هوأجوده قصيدته الحائية : « أبداً تحن إليكم الأرواح » :

أبداً تحن إليكم الأرواح ووصالكم ربحانها والراح(١) وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذ لقائكم ترتاح وارحمتا للعاشقين تكلفوا ستر المحبة، والهوى فضاح بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح وإذا هم كتموا تحدث عنهم عند الوشاة المدمع السفاح

ومنها : فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح

<sup>(</sup>١) الوصال: ضد القطيعة والهجران: الراح: الحمر.

قم يا نديم إلى المدام وهامها فبحامها قددارت الأقداح (١) من كرم إكرام بدن ديانة لاخرة قد داسها الفلاح (٢)

وإذا كان الشعر الصوفى ، فى أدبنا العربى ، له لونه الحاص ، وجوه الحاص ، وعبيره المسكر الذي يرتفع بالقارىء من العالم السفلي إلى العلم العلوى ... وإذا كان يتميز بألفاظ وتعابىر واصطلاحات خلقها الصوفيون خلقاً فلبسهم ولبسوها ، وعبروا فيها عن ذوات أنفسهم وأنات قلوبهم وحالات الوجد والشوق والغيبوبة التي تمر بهم ، ويتميز كذلك بالغموض، ذلك لأن الصوفيين « يؤثرون الإشارة على العبارة ، ويعمدون إلى التلميح دون التصريح ، سترا لحقائقهم وكمّا لأسرارهم ،وغبرة على هذه الحقائق » . ومن ثم كان الشعر الصوفى لونا من الشعر الرمزى الذى ساد مذهبه عند الكثيرين من شعراء هذا العصر .. وربما كانت رمزية شعرنا الصوفي أدق في المبنى ، وأصفى في المعنى ، لأنه يصور حالات فلسفية تصدر عن الذات التي ترى حياتها أو حلودها في الفناء ... ويصور ، إلى هذا ، أخيلة وهواجس تتلاقى في غريب صورها في عوالم الوجد والشوق والبهاء . وفي قاموس الصوفيين عشرات الكلمات ومثات الاصطلاحات ، ولكل كلمة معناها ، ولكلاصطلاح مغزّاه ودلالته على حالة من الحالات... فخمرتهم ليست الخمرة المعصورة منكروم العنب والتي تصرع الألباب ، بل ... هي «الحمرة الإلهية» التي تريهم نور الحق، والتي سكروا بها من قبل أن مخلق الكرم ، كما يقول ابن الفارض :

صفاء ولا ماء ، ولطف ولاهوا

ونور ولا انار ، وروح ولا جسم تقدم كل الكائنات حديثها قديماً ، ولاشكل هناك ولارسم

<sup>(</sup>١) المدام : الخمر . الحان والحانة : موضع بيع الخمر :

<sup>(</sup>٢) الدن : الوعاء .

ويوضح محيى الدين بن عربى ، هذه الناحية فيذكر اضطرار الصوفيين إلى استعال ألفاظ يدل ظاهرها على معانى أعمق مما يتصوره القارىء بقوله:

«.، فكل اسم أذكره فى هذا الجزء(١) فعها أكنى – يريد الحقيقة الإلهية – وكل دار أندمها فدارها أعنى ...، «ولم أزل فى هذا الجزء على الإيماء إلى الواردات الإلهية ، والنزلات الروحانية ، والمناسبات العلوية ، جرياً على طريقتنا المثلى ، فإن الآخرة خير لنا من الأولى ، والله يعصم قارىء هذا الديوان(١) من سبق خاطره إلى مالايليق بالنفوس الأبية ، والهمم العلية ، المتعلقة بالأمور السماوية ، وجعلت العبارة فى ذلك بلسان الغزل والتشبيب لتعشق النفوس مهذه العبارات ، فتتوفر الدواعى على الإصغاء إليها ، وهو لسان كل أديب طريف ، روحانى لطيف » .

إذا كان الشعر الصوفى على هذا النحو الذى صورناه فان شعر السهرور دى كذلك مما يدق على الأفهام لا لغموض ألفاظه، لأنه واضح كل الوضوح. بل لأن الكلمات التى جاءت فى شعره – أكثرها كلمات وتعابير صوفية ترمز إلى وجده الشديد فى محثه عن الذات العليا ، لأن شعره كذلك سوانح ولمحات كان ينفس بها عن حالات الوجد التى تنتابه . وهذه القصيدة هى أكثر قصائده شيوعاً ، وترسم بعض حالات وجده ، وتصور هو اجس نفسه حين يغيب عن العالم الذى يعيش فى خضمه ليتصل بالذات الإلهية ... وهي نفحة عبقة من الشعر الغنائى الذى ينشده الصوفيون فى خلواتهم وحلقات أذكارهم .

وجو القصيدة جو صوفى ، يرينا حنين العاشق وشوقه وتدلهه ، وتأرجح أيامه بين الوصل والهجر .. وهو لايصف ذاته فحسب ، بل يرى فى « ذاته » ذوات جميع المعذبين بالحب ، المكتوين بناره ، فكل العشاق فى محنتهم سواء ...

إنه يريد أن يكون في معزل عن العالم، يريد أن يكتم حبه وأن لاتنم حالاته اللاشعورية عن وجده وحرقته وألمه ... ولكن أنى له ذلك؟والهوى فضاح .

<sup>(</sup>١) « ذخائر الأعلاق ، شرح ترجمان الأشواق » بيروت ٢٣١٢ : ص ٤،٥ ؟

إنه لتنتابه الهواجس . ويقف بين أمرين خطيرين : أيبوح بحبه فيكون من البوح هدر دمه ، أم يكتم هذا الحب وهو غير قادر على كتمانه ؟ ... ولو حاول كتمان حبه فدموعه تنم عما يقاسيه من ألم وجوى ، وماينتاب جسمه من نحول وسقام وضيى .. إذن لابد له من أن يذل نفسه ويتحمل المهانة في سبيل محبوبه .. لاجناح عليه أن يخفض جناحه فنفسه مشتاقة إلى اللقاء بأى تمن .

ولقد وطن النفس على أن يتحمل مالا يتحمله إنسان إلى أن ينجلي ليله الطويل عن إشراقة الصباح . وما الإشراقة التي تبدد ظلمة النفس إلاالوصال . هكذا صفة العشاق المدلهين ، يطرقون باب حبيبهم بدون ملل ، يطرقونه آناء الليل وأطراف النهار . . لايتراجعون حتى يبلغوا أمنياتهم العذبة . . . وأمنياتهم هي اللقاء . . . هي الفناء في ذات محبوبهم . . ولطالما سفكوانجي الدموع التي جعلوا منها بحرا ، ومن حادي الأرواح ملاحا ينقلهم من ضفة إلى ضفة من بحر زاخر بالموبقات إلى بحر تطفو على سطحه المثاليات . . هنا . . أي حين تتحقق أمنية اللقاء بعد هذا الشوق والوجد والهجر الطويل يشعرون برعشات علوية تنسيهم نفوسهم . . إنهم مع الحبيب الطويل يشعرون برعشات علوية تنسيهم نفوسهم . . إنهم مع الحبيب وجهاً لوجه . . . لقد تملكهم الطرب وأخذوا يصيحون كالمشدوهين من شدة فرحهم . . .

ففى لحظات اللقاء ينسى العاشق ذاته من فرط وجده ويقظة نشوته ... إنه يدعو النديم أن يهيىء له أدوات الشراب ... يريد أن يبل ظمأه بعد هذا الحرمان الطويل ... فما هى خمرته التى تشع أضواؤها فى نفسه ؟ ... إنها الحمرة الإلهية لا الحمرة التى تعتصرها الأيدى وتدوسها الأقدام .

هذا هو جو قصيدة السهروردى . وهى من أجمل الشعر الوجدى الذى تتلاقى فى كل بيت من أبياته حالة من حالات الصوفيين ، ولأسلو به الشعرى هذا الحرس الذى يتصل مجوهر النفس(١) .

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۳۷ ــ ٤٠ من كتاب السهروردى بقلم ســـامى الـكيالى دار المعارف بالقاهرة :

# الامام البوصيرى

-1-

يحنل الإمام البوصيرى منزلة عالية بين أعلام التصوف ، وبين شعراء عصره . . وقصيدتاه البردة والهمزية سارتا مسير الشمس ، وضرب بهما المثل فى البلاغة والروعة والبيان فى كل العصور .

والبوصيرى « ٦٠٨ – ٦٩٥ هـ : ١٢١١ – ١٢٩٤م » هو شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري .

ينتهى نسبه إلى قبيلة صنهاجة الكبيرة التى عاشئت فى بلاد المغرب ، وقد ويحقق ابن خلدون فى تاريخه أن صنهاجة من القبائل العربية النمنية . . وقد تفرقت هذه القبيلة فى الشمال الافريتي كله .

ومن هذا يكون البوصيرى عربيا ، وإن كان عهده بالعروبة الصميمة بعيا. ، لطول إقامة هذه القبيلة بالمغرب ، ولاختلاطها بالبربر وتأثرها بهم على أنه إن فاته من نسبه العربى سلامة الملكة لا يفوته كثير من صفات العرب التي عرفوا بها ، لأن هذه الصفات لم يغير مها إقامة قبيلة صهاجة بين البربر إذا كانت معيشهم وحالة اجتماعهم لا تختلفان عما للعرب في جزيرتهم . ومن ثم عرف البوصيرى بالصراحة في القول والشدة في الحق . .

وقد ولد الإمام البوصيرى وعاش فى مصر ، وكان أحد أبويه من أبو صير ، والآخر من دلاص ، وهما قريتان من محافظة بنى سويف، وتقع أبو صير جنوبى دلاص ، ويرجح أن دلاص هى بلدة والده ، وأن أبوصير أبو صير جنوبى دلاص ، ويرجح أن دلاص هى بلدة أمه ، وأنه ولد بالأولى ونشأ بالثانية . ومن ثم قيل له البوصيرى، أوالد لاصى .

عاش البوصيرى حياته فى ظلال الدولة الأيوبية وأوائل دولة الماليك، وكان العصر عصر جهاد للصليبيين، ودفاع عن وطن الإسلام من هجوم الغزاة المتعصبين من الصليبيين ووحشيهم، شاهد انتصار مصر فى معركة المنصورة الكبيرة التى أسر فيها لويس التاسع ملك فرنسا واعتقل فى دار ابن لقان عام ١٤٨ هـ كما عاصر معركة عين جالوت التى انتصر فيها السلطان على جيش التتار فى أرض فلسطين عام ١٥٨ هـ — ١٢٥٨ م.

و يحدثنا التاريخ عن سطوة الدولة الأيوبية وشدة شكيمتها في محاربة الصليبين وحرصها على نشر العلم ، وبناء المدارس ، وتكريم العلماء . وكان يعاصر البوصيرى الصوفى الكبير عمر بن الفارض المتوفى عام ١٣٣ هـ ١٢٣٣ م ، وفى هذه الفترة ظهر كثير من علماء علوم الشريعة . وانتقل البوصيرى إلى القاهرة ، وأقام بها وتعلم فيها ، ومن شيوخه الكبار الشيخ أبو العباس المرسى «١٦٦ – ١٨٦ هـ » وكذلك عاصر السيد أحمد البدوى « ٢٠٥ – ١٧٨ هـ » والسيد إبراهيم الدسوق « ٣٣٣ – ٢٧٢ هـ » ، والشيخ عز الدين بن عبد والسيد إبراهيم الدسوق « ٣٣٣ – ٢٧٢ هـ » ، والشيخ عز الدين بن عبد وابن عطاء الله السكندرى « ٢٥٨ – ٢٠٧ هـ » ، وابن دقيق العيد « ٢٥٥ – ٢٠٧ هـ » ، وغير هم من أعلام العلماء وأئمة التصوف ، وشيوخ الإسلام . ٢٠٧ هـ » ، وغير هم من أعلام العلماء وأئمة التصوف ، وشيوخ الإسلام .

وكان البوصيرى وابن عطاء الله من أشهر تلامذة أبى العباس المرسى ، وأقام ومن أكثر هم ملازمة له ، وقد رحل المرسى من الأندلس إلى مصر ، وأقام بالقاهرة حينا ثمرحل إلى الاسكندرية ،وعاش فيها ،وتوفى بها ، وكانورعا تقيا ، أخذ الطريق عن شيخه أبى الحسن الشاذلى و ٩٣٥ – ٢٥٦ هـ ، وكان البوصيرى وابن عطاء الله ممن تشربوا روح أبى العباس المرسى ، وأخذوا مذهبه فى السلوك ، وطريقه فى التصوف ، وانتفعوا أكبر نفع بصحبته ، مذهبه فى السلوك ، وطريقه فى التصوف ، وانتفعوا أكبر نفع بصحبته ، حتى قيل : إنه خلع على البوصيرى الشعر ، وعلى ابن عطاء الله النثر . .

ومن تلامذة البوصيرى محقق عصره العز بن جماعة الذى تولى قضها مصر وعمر طويلا . لا نكاد نعلم من شئون حياة البوصيرى ، وما تناوله من أعمال ، إلا القليل ، وانه كان يعمل في صناعة الكتابة ، ويلى أعمالا في بلبيس . ويراد من الكتابة هناكتابة الحساب .

وعرف من أحوال البوصيرى الفقر والشكوى من كثرة العيال ، مما لا يساعد على تصور أنه ولى وظيفته مباشر فى الشرقية « أى محافظ ، وكانت الشرقية ثلاثمائة بلدة وثمانين ، ويتولى المباشر شئونها ، وهذا منصب كبير ، لا يحوج صاحبه إلى شكوى ، فما بالنا والبوصيرى كان فقيرا يمدح الرؤساء ، وقد يكونقد عمل مباشرا من مباشرى المساحة ، الذين يأمرهم المباشر الأكبر بذرع الأرض ، وتوزيع البذور ، شأن بنوك التسليف التى تقوم اليوم بهذه المهمة . ولعل قلة جدوى مثل هذا العمل قد حمل البوصيرى على تركه ، زاهدا ناسكا متذرعا بالورع والعبادة وطلب مرضاة الله . . وتوفى الإمام البوصيرى بالإسكندرية عن قريب من تسعين عاما . .

- £ -

كان البوصيرى من أعلام شعراء التصوف فى عصره وصارت شاعريته عدائحه النبوية البليغة مضرب المثل فى الفصاحة . ومن العجب العجاب أن شعره فى أغلبه لا يمتاز بجودة ولا ببلاغة ولا بروعة كبيرة ولكن مدائحه النبوية وحدها هى التى نالت من البيان والبلاغة أعلى نصيب ، واستحوذت على قصب السبق فى كل رهان .

فنراه فى قصيدته البردة ، قد استولت عليه النشوة وموهبة البيان من كل جانب فانطقته بهذه الحكمة الرائعة ، وجعلت قوله رصينا جزلا ، ولا بدع فتناوله للمدائح النبوية هو الذى أهله لهذه البلاغة ، ولذلك السمو فى المعانى ، ولتلك الروعة والسحر فى القول وكان ذلك بمثابة العون والرعاية والمكافأة وشد الأزر من الرسول صلى الله عليه وسلم له على حسن نيته وصدق عقدته ، وعميق إيمانه . .

وذلك شبيه بأمر حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه سلم ، إذ كان شعره فى الدفاع عن رسول الله وعن الإسلام وعن المسلمين ، هه هو أجود ما نظم وأبلغ ما قال ، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول له : «قل وروح القدس معك » .

والبوصيرى فى شعره يمتاز ببساطة القول ، وعدم الاحتفال بالزينة اللفظية ، وبطول النفس ، فقصيدته المسماة بأم القرى ، فى مدح رسول الله صلوات الله عليه تبلغ ٦٣٦ بيتا ، وقصيدته « ذخر المعاد فى وزنبانت سعاد » تبلغ ٢٠٦ بيتا ، وقصيدته البردة ١٥٩ بيتا . . كما يمتاز شعره بأثه مرسل على السجية ، لا تـكلف فيه ولا تعمل .

ومن قصائد البوصيرى في مدح رسول الله ، قصيدته ، التي مطلعها :

أمدائح لى فيك أم تسبيح ؟

لولاك ما غفر الذنوب مديح

وقصيدته :

إلهى على كل الأمور لك الحمد

وتبلغ تسعة وتسعين بيتا .

أما الهمزية فمشهورة ذائعة ، وتتناول السيرة النبوية بأبلغ بيان ، وأروع بلاغة .. وفى مطلعها يقول الإمام البوصيرى :

كيف ترقى رقيك الأنبياء

يا سماء ما طاولتها سماء

وللهمزية شروح كثيرة ، ومعارضات طويلة وقد عارضها أمير الشعراء أحمد شوقى بقصيدته الهمزية المشهورة ، التي مطلعها :

ولد الهدى فالكاثنات ضياء

وفسم الزمان تبسم وثنساء

وقصيدة البوصيرى « ذخر المعاد » مطلعها :

إلى متى أنت باللذات مشغول ؟

وأنت عن كل ما قدمت مسئول

وهو يعارض بها قصيدة كعب بن زهير المشهورة :

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

متيم أثرها ، لم يفـــد ، مكبول

وقصيدة البوصيرى « البردة » طبقت شهرتها المشرقين والمغربين ، وعارضها الجم الغفير من الشعراء وشرحها وخمسها عدد كبير منهم ، وممن عارضوها البارودي وشوقي وغيرهما .

ويقول البوصيرى في سبب نظمها ما نصه: كنت نظمت قصائد في مدح رسول الله صلى الله على وسلم عثم اتفق بعد ذلكأن أصابني فالج «شلل» أبطل نصفي ، ففكرت في عمل قصيدتي هذه «البردة» ، فعملها واستشفعت بها إلى الله تعالى في أن يعافيني ، وكررت إنشادها وبكيت وتوسلت ونمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسح على جنبي بيده الكريمة، وألقي على بردة ، فانتهت ، فوجدت في بهضة ، فقمت ، وخرجت من بيتي ، ولم أكن أعلمت بذلك أحدا ، فلقيني بعض الفقراء ، فقال لى : أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : أيها ، فقال : التي أنشأتها في مرضك وذكر أولها ، وقال : والله لقد سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدى رسول الله .

فرأيته يتمايل وأعجبته ، وألقى على من أنشدها بردة ، قال البوصيرى : فأعطيته إياها ، وذكر الفقير ذلك للناس ، وشاع المنام ، وبلغ الرؤساء .

(م – ۱۷ الصوفية ) ۱۷ م۲

ثم أدرك سعد الدين الفار . . ـ أحد الرؤساء ـ ـ رمد أشرف منه على العمى ، فرأى فى المنام قائلا يقول له : اذهب إلى فلان وخذ البردة ، واجعلها على عينيك ، فإنك تعافى بإذن الله عز وجل، ففعل ، وأخذ القصيدة ، ووضعها على عينيه فعوفى . . وطارت شهرة قصيدة البردة فى كل مكان . . ومطلعها :

أمن تذكر جيران بذى سلم مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم

وقصيدة شوقى فى معارضتها مشهورة ، ومطلعها :

ريم على القاع بين البان والعـــلم أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم

ومعارضة البارودى للبردة مطلعها :

يا رائد البرق يمم دارة العلم

واحد الغام إلى حي بذي سلم

وعلى الجملة فإن شعر البوصيرى فى جملته مملوء بروح صوفيةرفيعة ، وفيه إشراق الصوفيين وبلاغتهم فى أسلوبهم وتعبيرهم .

وبحق لقدكان البوصيرى بعد ابن الفارض من أعظم شعراء التصوف الذين ظهروا في مصر ، والذين لم بجارهم في بلاغهم شاعر ، ولم يصل إلى مستوى شاعريهم أحد .

لقدكان ملهما ، وكان ينطق عن ميراث حكمة وحقوحب لله عزوجل ولرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم .

#### بعض اصطلاحات الصوفية (١)

القطب : هو الغوث . أى الذى هو موضع نظر الله من العالم فى كل زمان .

الأوتاد : أربعة رجال منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم . الأبدال : سبعة رجال .

النقباء : الذين استخرجوا حبايا النفوس وهم ثلثمائة .

النجباء : المشغولون محمل أثقال الخلق وهم أربعون .

الإمامان : شخصان عن يمين الغوث ، وعن يساره .

المكان : منال في البساط لا يكون إلا لأهل الكمال .

المقام: استيفاء حقوق المراسم على التمام.

الحال: ما يرد على القلب من غير تعهد ولا اجتلاب.

الانزعاج : أثر المواعظ في قلب المؤمن .

الأدب : أدب الشريعة ، أو أدب الحدمة ، أو أدب الحق :

الوقت : حالك في زمان الحال ، لا تعلق له بالماضي ولا بالمستقبل .

الطريق : مراسم الحق تعالى المشروعة التي لا رخصة فيها .

المسافر : الذي سافر بفكره في المعقولات والاعتبارات .

الوجود: وجدان الحق في الوجد.

الوجد : ما يصادف القلب من الأحوال المغنية له .

الجلال : من نعوت القهر من الحضرة الإلهية عن شهوده .

الجمع : إشارة إلى حق بلا خلق .

حمع الحمع : الاستهلاك بالكلية في الله .

البقاء : رؤية العبد قيام الله على كل شيء .

الفناء : عدم رؤية العبد لفعله بقيام الله على ذلك .

المريد :المتجرد عن إرادته .

<sup>(</sup>١) راجع رسـالة «أصطلاحات الصوفية» في آخر كتاب ( التعريفات » وص ٧١ وما بعدها ج ١ من التصوف الإسلامي لزكي سارك :

المراد: المجلوب عن إرادته مع تهيؤ الأمور له .

السالك: الذي مشى على المقامات بحاله لا بعلمه.

الهيبة : أثر مشاهدة جلال الله في القلب .

الأنس: أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب.

القبض: حال الحو ف في الوقت.

البسط : هو حال الرجاء أوغيره.

الرياضة: رياضة أدب وهو الحروج عن طبع النفس ورياضة طلب وهو صحة المراد له ، وبالحملة هي عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية.

السر : هو سر العلم بإزاء حقيقة العالم به ، وسر الحال بإزاء معرفة مراد الله فيه ، وسر الحقيقة ما تقع به الإشارة .

الروح: يطلق بإزاء الملقى إلى القلب من علم الغيب على وجه مخصوص. الشاهد: ما تعطيه المشاهدة من الأثر في القلب.

الوله: إفراط الوجد.

الوقفة : حبس بين المقامين .

الفترة : خمود نار البداية المحرقة .

التجريد : إماطة السوى والكون عن القلب والسر .

اللطيفة : الإشارة الدقيقة المعنى تلوح في الفهم لا تسعها العبارة .

المجاهدة : حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة الهوى .

الفصل : فوت ما ترجوه من محبوبك .

الذهاب : غيبة القلب عن حس كل محسوس .

الغيبة : غيبة القلب عن علم ما يجرى من أحوال الحلق لشغل الحس بما ورد عليه .

الحضور: حضور القلب بالحق عند الغيبة عن الحلق.

الصحو: رجوع إلى الإحساس بعا. الغيبة .

السكر: غيبة بوارد قوى.

الذوق: أول مبادىء التجليات الإلهية .

الشرب: أوسط التجليات.

المحو : رفع أوصاف العادة .

الاثبات: اقامة أحكام العبادة .

القرب: القيام بالطاعة أو حقيقة قاب قوسين .

البعد : الإقامة على المخالفة .

لحقيقة : سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه .

الحاطر: ما يرد على القلب.

عين اليقين: ما تعطيه المشاهدة.

حق اليقين : ما حصل من العلم بما أريد به ذلك الشهود .

الوارد: ما يرد على القلب من الحواطر المحمودة .

المحق : فناؤك في عينه .

الستر : كل ما يسترك عما يفنيك.

التجلي : ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب .

التخلي : الإعراض عن كل ما يشغل عن الجق .

المكاشفة : رؤية الأشياء بدلائل التوحيد.

اللوائح: ما ايلوح من الأسرار الظاهرة .

الطوالع: أنوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة.

اللوامع : ما يفجأ القلب من الغيب على سبيل الوهلة .

القربة : الاغتراب عن الحال من النفوذ فيه .

الفتوج: فتوج المكاشفة وهو أعلى درجات الفتوح.

الوصل: إدراك الغائب.

إلى غير ذلك من شتى الاصطلاحات الصوفية .

انتهبى الكتاب محمد الله وتوفيقه

#### مصادر الكتاب

- ابن الفارض سلطان العاشقين : محسمد مصطفى حلمى سلسلة أعلام العرب.
  - ٢ ــ ابن الفارض والحب الإلهي : محمد مصطفى حلمي .
- ابن عطاء الله السكندرى: أبو الوفا التفتاز انى مكتبة القاهرة الحديثة.
  - ابن عربی (محی الدین) : طه سرور مکتبة الخانجی .
    - الإحياء للامام الغزالي طبعة صبيح بالقاهرة .
    - ٦ أخبار الحلاج للبغدادي نشرة ماسينيون وكراوس .
    - ٧ ــ أمراء الشعر في العصر العباسي ــ أنيس المقدسي .
  - ٨ الإسلام دين الإنسانية للمؤلف : مكتبة القاهرة بالأزهر .
    - الإسلام دين الإنسانية الحالد ، للمؤلف .
- ١٠ الإسلام دين الهداية والإصلاح ، محمد فريد وجدى كتاب الهلال
   العدد ١٤٠ .
  - ١١ ــ الإرشاد والتطريز لليافعي (٧٦٨هـ) ــ مكتبة القاهرة بالأزهر .
    - ١٢ ــ إسعاف الراغبين للصبان.
    - ۱۳ ــ أغانى شيراز أو غزليات حافظ : ترجمة الشواربي .
      - ١٤ ـــ الأنوار القدسية للشعراني .
    - 10 الإنسان الكامل للجيلي ( ٨٢١ ه ) مطبعة صبيح بالقاهرة .
      - ١٦ أعلام الموقعين لابن القبم .
    - ١٧ ــ أصول الفلسفة الإشراقية عندالسهروردي : محمد على أبو ريان .
- ١٨ ــ اصطلاحات الصوفية ــ ابن عربي ــ بذيل كتاب التعريفات للجرجاني .

- ١٩ \_ أهداف الفلسفة الإسلامية \_ عبد الدايم الأنصارى .
  - ٢٠ ــ إيقاظ الهمم في شرح الحكم العطائية لابن عجيبة .
    - ٢١ \_ إتحاف السادة المتقين للزبيدي .
      - ٢٢ ــ الأربعين النواوية.
- ٢٣ ــ أبو الحسن الشاذلي : على سالم عمار ، القاهرة ١٣٧١ ه.
  - ٢٤ \_ آداب الصحبة للسلمي .
    - ٢٥ ــ الأبريز للدباح.
  - ٢٦ ــ الأخلاق عند الغزالي : زكى مبارك .
    - ٢٧ ـــ الأربعين في أصول الدين للغزالي .
- ۲۸ \_ بحث عن مؤلفات ابن عربی : أبو العلا عفیلی \_ مجلة آداب جامعة اسكندریة ۱۹۵٦ .
  - ٢٩ ـــ البحر المورود للشعراني على هامش لواقح الأنوار .
- ٣٠ ــ بداية الطريق إلى مناهج التحقيق : أبو الفيض المنوفى ــ سلسلة من الشرق والغرب .
  - ٣١ ــ بين الأدب والنقد : المؤلف (بالاشتراك) .
  - ٣٧ ــ تاريخ الأدب الفارسي : محمد موسى هنداوي ــ دار الفكر العربي .
    - ٣٣ ــ تاج العروس لابن عطاء الله : المطبعة العثمانية المصرية .
      - ٣٤ ــ تائية السلوك للشرنوبي : مكتبة القاهرة بالأزهر .
        - ٣٥ \_ تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار .
        - ٣٦ ــ البراث الروحي للتصوف الإسلامي للمؤلف .
- ٣٧ ــ التصوف والفقراء لابن تيمية ــ سلسلة الثقافة الإسلامية عدد ٢٣ .
- ٣٨ ــ التصوف في الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث: عبد الحكيم حسان مكتبة الإنجلو .
- ٣٩ \_ التصوف الإسلامي : زكبي مبارك ، مطبعة الرسالة بالقاهرة ١٩٣٨ ،

- ٤٠ ــ التصوف في الإسلام : عمر فروخ ــ بيروت ١٩٤٧ .
- ٤١ التصوف عند العرب لجبور عبد النور . بيروت دار الكشاف
- التصوف عند المستشرقين: أحمد الشرباصي سلسله الثقافة الإسلامية عدد ٣٧
- 25 ـ التصوف وفريد الدين العطار: عبد الوهاب عزام ـ الحلبي بالقاهرة
- ٤٤ ــ التصوف الثورة الروحية في الإسلام: أبو العلاعفيفي \_دار المعارف١٩٣٢
- ع) التصوف الإسلامي : نصوص جمعها ألبير نصرى نادر بيروت.
- ٢٦ تعليقات على فصوص الحكم لابن عربى : أبو العلا عفيفى ١٩٤٧
  - ٤٧ ــ التعرف لمذهب أهل التصوف : الكلاباذي ( ١٢٨٠ ه) .
    - ٨٤ تلبيس إبليس لابن الحوزى .
    - ٤٩ ــ تفسير القرآن الحكيم للمؤلف ، ١٣ جزءا .
    - • ترجمان الأشواق لابن عربي \_ بيروت .
    - ١٥ الثقافة العربية : للعقاد عدد ١ من المكتبة الثقافية .
      - ٧٠ ــ جامع كرامات الأولياء للنهاني .
- ٥٣ الحب الإلهي: عدم مصطفى حلمي عدد ٢٤ من المكتبه الثقافية.
  - الحسن البصرى: إحسان عباس دار الفكر العرى بالقاهرة.
    - ٥٥ ـ حكمة الإشراق: طهران ١٣١٦ ه.
  - 🕶 🗕 حكم ابن عطاء الله . شرح الشرنوبي 🗕 مكتبة القاهرة بالأزهر
    - ۷۷ الحلاج لطه سرور
  - ٨٥ الحلاج وأثره في التفكير الفلسفي والصوفي أبكار السقاف .
    - ٩٥ حلية الأولياء لأبي نعيم مطبعة السعادة بالقاهرة ١٩٣٢
  - ٦٠ ــ الحياة الروحية في الإسلام ــ محمد مصطفى حلمي ــ الحلبي ١٩٤٥
    - ١٩٤٨ الحياة الأدبية في ظلال الإسلام المؤلف ١٩٤٨

٦٢ ــ ختم الأولياء للترمذى : بيروت .

٦٣ ــ دائرة معارف القرنالعشرين: محمدفريدوجدي\_مادةتصوفوغيرها.

٦٤ ــ دائرة المعارف الإسلامية .

70 ــ دراسات عن التصوف : مرغريت سميث .

٦٦ ــ ديوان عمر بن الفارض ــ مكتبة القاهرة بالأزهر

٦٧ ــ ديوان أبي العتاهية طبع لويس شيخو ــ بيروت ١٩٢٧ .

۲۸ - دیوان البهلول - تحقیق الطاهر الزاوی - مکتبة القاهرة بالأزهر .

٦٩ ــ ديوان الحقائق ومجموع الرقائق\_ مخطوط بدارالكتب المصرية ١٣٤٨١

٧٠ ـ ديوان ابن عربي الديوان الأكبر طبع مصر ١٢٧١ ه

٧١ ــ ديوان البرعي : مكتبة محمد على صبيح بالقاهرة .

٧٢ ـ ديوان البوسيرى ـ طبع بالقاهرة .

٧٣ ــ ديوان ابن الفارض سلطان العاشقين ــ نسخة خطية في مكتبةالمؤلف تاريخ نسخها غير معروف .

٧٤ ـ ديوان الحلاج .

٧٥ \_ دلائل الحرات.

٧٦ ـــ رابعة العدوية : طه سرور ١٩٥٧ طبعة ثالثة .

٧٧ ــ رابعة شهيدة العشق الإلهي : عبد الرحمن بدوى .

٧٨ ـــ را بعة بقلم سنية قراعة .

۷۹ ــ رابعة( العاشقة المتصوفة ) وداد سكاكيني سلسلة اقرأ ــ بدار المعارف بالقاهرة عدد ۱۰۱ .

٨٠ ــ رباعيات الحيام - محمد عبد الغفار الهاشمي ــ ١٣٧٥ ه.

٨١ – رسائل ابن سبعين – سلسلة تراثنا بالقاهرة – عبد الرحمن بدوى .

٨٢ ــ رسائل الجنيد ، لندن : على حسن عبد القادر .

۸۳ ــ رسائل ابن عربی : حیدر آباد ــ الدکن .

- ٨٤ ـــ الرسالة القشيرية للإمام القشيرى ( ٣٧٦ ــ ٤٦٥ هـ) . مكتبةالقاهرة .
   بالأزهر .
- ٨٥ ــ الرسالة القشرية مقال في مجلة تراث الإنسانية المجلد (٦) ، أبو العلا عفيني .
  - ٨٦ ــ رسالة القدس لابن عربي : مدريد ، المستشرق بلاثيوس .
    - ٨٧ رسالة المسترشدين للمحاسى ( ٢٤٣ ه ) حلب .
- ٨٨ ــ الرمزية في الأدب العربي : درويش الجندي ١٩٥٨ ــ مكتبة نهضة مصر
  - ٨٩ ــ الرعاية للمحاسى ــ نشر عبد الحليم محمود .
  - ٩٠ ــ الروح الزكية : محمود أبو الفيض المنوفي ـــ ط القاهرة ١٩٤٧ .
    - ٩١ الروح لابن القيم .
    - ٩٢ ـــ الروض الفائق للحريفيش .
- ٩٣ ــ روض القلوب لحسن رضوان(المتو في ١٣١٠هـ)ط ١٣٢٢هـ بالقاهرة.
  - 92 ــ الروض الأنف للسهيلي .
  - ٩٥ رياض الصالحين للإمام النواوى.
    - ٩٦ رياض الرياحين.
  - ٩٧ ـــ الرياضة وأدب النفس للترمذي تحقيق آربري .
  - ۹۸ ــ زهدیات ألی نواس : علی الزبیدی ــ القاهرة ۱۹۵۹ .
- 99 ـُ الزهد فى شعر أبى العتاهية : ( رسالة مخطوطة ) للأستاذ محمو دفرج العقدة ــ مكتبة كلية اللغة العربية بالأزهر .
  - ١٠٠ سعادة الدارين للنهاني .
  - ١٠١ السهروردي ــ سامي الكيالي ــ دار المعارف بالقاهرة .
    - ١٠٢ السيد البدوى : محمد فهمي عبد اللطيف ١٩٤٨ .

١٠٣ ــ السيد أحمد البدوى : سعيد عبد الفتاح عاشور ــ أعلام العرب :

١٠٤ \_ سيرة أبن هشام \_ ٤ أجزاء \_ محيى الدين عبد الحميد .

١٠٥ ـ شرح منازل السائرين للخمى (القرن السابع الهجرى):

١٠٦ ــ شرح ابن عباد على من الحكم لابن عطاء الله .

١٠٧ ــ شرح حال الأولياء لعز الدين بن عبد السلام .

١٠٨ ــ شطحات المتصوفة : عبد الرحمن بلىوى .

١٠٩ ـــ الشعرانى : لطه سرور .

١١٠ ـ الشفاء : للقاضي عياض .

١١١ - صحيح الإمام البخارى : بشرح المؤلف - ٩ أجزاء .

١١٢ \_ صفوة التصوف \_ للمقدسي .

١١٣ \_ صفوة الصفوة : لابن القيم الجوزى .

١١٤ – الصوفية في الإسلام (نيكلسون) : ترجمة نور الدين شريبة –
 مكتبة الخانجي – ١٩٥١ .

١١٥ ــ الصوفى المجادد للمؤلف ــ مطبعة دار التأليف بالقاهرة .

١١٦ ــ طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي ــ نشر وتحقيق شريبة .

۱۱۷ - « طبقات الحواص : للزبيدى .

١١٨ ــ الطبقات الكبرى للحناوي .

١١٩ ــ طريق الهجرتين : لابن القم .

١٢٠ ــ طهارة القلوب للديلمي : تحقيق ك . قاديه ــ نشر المعهد الفرنسي .

١٢١ - عبد الله بن المبارك: أبو الوفاالمر اغي - الفاهرة ١٩٥٩ المكتب الفي

١٢٢ ــ عبقرية محمد للعقاد .

١٢٣ ــ أبو العتاهية : لىرانق .

١٢٤ ــ أبو العتاهية : شاعر الزهد والحكمة رسالة مخطوطة في مكتبة كلية اللغة العربية للأستاذ محمود فرج العقدة .

١٢٥ ـ علم القلوب لأبي طالب المكي ـ مكتبة القاهرة بالأزهر .

١٢٦ – علم النفس في الفن والحياة : يوسف مراد ـ كتاب الهلالالشهري.

١٢٧ – عوارف المعارف للسهرودي .

١٢٨ – الغنية لعبد القادر الجيلاني :

١٢٩ – الفتوحات المكية لابن عربي : مصر ١٩٢٣ .

١٣٠ – الفتح الرباني للجيلاني .

١٣٢ ــ فصوص الحكم لابن عربي : تحقيق أبو العلا عفيني ــ مطبعة الحلبي .

١٣٣ - الفلسفة الإسلامية : الأهواني . سلسلة المكتبة الثقافية .

١٣٤ – فلسفة ابن عربي الصوفية : أبو العلا عفيفي – القاهرة ١٩٤٩ .

١٣٥ - فهرست مؤلفات ابن عربي: أبو العلاعفيني بجلة آداب اسكندرية ١٩٥٥

۱۳۶ – فوات الوفيات : ابن شاكر – بولاق مصر : ۱۲۸۳ ه .

١٣٧ – المفكر الشيعي والنزعات الصوفية : كاملي الشبيبي – بغداد .

١٣٨ – فواتح الجمال للشيخ نجم الدين العكبرى ( ٥١٨ ه ) .

١٣٩ – الحكمة الإلهية – للسهروردي : استامبول ١٩٤٥ .

١٤٠ - في ظلال الإسلام: للمؤلف.

۱٤۱ – فى التصوف الإسلامى وتاريخه : نيكلسون ترجمة أبو العلا عفيفى ( توفى فى أكتوبر ١٩٤٧ ) مطبعة لجنة التأليف بالقاهرة ١٩٤٧ .

١٤٢ ــ القسطاس المستقيم للغرالى ــ بيروت .

١٤٣ – قلائد الجواهر في مناقب الشبيخ عبد القادر : التادفي .

١٤٤ – قوت القلوب لأبي طالب المكي .

• ١٤٥ ــ القيم الروحية في شعر العربي : ثريا ملحس في صفحة ٤٣٢ .

١٤٦ – السكبريت الأحمر للشعراني .

۱٤۷ ــ كشف الوجوه الغر : شرح تائية ابن الفارض للقشاني ،علىهامش ديوان ابن الفارض : شرح ابن غالب ، المطبعة الحيرية ٣١٠هـ بمصر

١٤٨ ـ كشف المحجوب للهجويري .

١٤٩ ــ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوى .

١٥٠ ــ لطائف الأسرار : لابن عربي ؛ تحقيق طه سرور .

١٥١ ـ لطائف المن لأبي العباس المرسى بهامش لطائف المن للشعراني .

١٥٢ ــ لطائف المنن للشعراني .

١٥٣ ــ اللمع للسراج الطوسى (٣٧٨ هـ) تحقيق : عبد الحليم محمود وطه سرور ــ ط دار الكتب الحديثة بالقاهرة .

١٥٤ ــ لواقح الأنوار القدسية : للشعراني .

١٥٥ ــ ليلي والمجنون : مكتبة الانجلو المصرية ــ محمد غنيمي هلال .

١٥٦ ــ ما يقال عن الإسلام للعقاد : كتاب الهلال الشهرى .

١٥٧ ــ محاسن المجالس لابن العريف ( ٥٣٩ ) .

۱۵۸ \_ محاضرات الأبرار: لابن عربي .

١٥٩ ــ محيي الدين بن عربي : طه سرور . .

١٦٠ ــ المدائح النبوية : زكى مبارك ، الحلبي ١٩٣٥ .

١٦١ ــ مدارج السالكين لابن قيم الجوزية .

١٦٢ ــ مدارج الحقيقة : للقادري .

١٦٣ \_ المدخل إلى التصوف الإسلامي : أبو الفيض المنوفي الدار القومية بالقاهرة

١٦٤ ــ مشارق أنوار القلوب : لابن الدباغ : بيروت .

١٦٥ ... مشارق الأنوار : للشيخ حسن العدوى .

١٦٦ – مجموعة في الحكمة الإلهية للسهروردي ، استامبول .

١٦٧ \_ المطالب القدسية ، محمد حسنين العدوى المالكي .

١٦٨ ــ مدخل إلى التصوف الإسلامي ــ د. أبو الوفا التفتازاني ١٩٧٩

- ١٦٨ معارج القدس للغزالي .
- ١٦٩ مفتاح الفلاح لابن عطاء الله ، بهامش لطائف المن للشعراني .
  - ١٧٠ ـــ المحبة والشوق والأنس والرضا للغزالى .
    - ١٧١ مختصر آداب الصوفية للأنصارى .
      - ١٧٢ مقدمة تهافت الفلاسفة للغز الى .
  - ١٧٣ المنقذ من الضلال للامام الغزالي تحقيق عبد الحليم محمود .
    - ١٧٤ مكاشفة القلوب للغزالي .
- ۱۷۰ منهاج الصوفية ، كامل الملطاوى ، عدد ٦١ ، سلسلة المجلس الأعلى
   للشئون الإسلامية .
  - ١٧٦ من أعلام التصوف ، طه سرور ، مكتبة نهضة مصر .
- ۱۷۷ من أين استقى ابن عربى فلسفة الصوفية ، أبو العلا عفيفى ، كلية آداب القاهرة ١٩٣٣ .
  - ۱۷۸ ــ مناقب ابن عربی للبغدادی ، تحقیق المنجد ، بیروت .
  - ١٧٩ ــ ميزان للعمل للغزالي ، سلسلة ذخائر العرب القاهرة .
  - ١٨٠ مأثورات نبوية ، المؤلف ، مكتبة القاهرة بالأزهر .
- ۱۸۱ الناحية الصوفية فى فلسفة ابن سينا ، الـكتاب الذهبى فى العيدالألفى لابن سينا ، ١٩٥٢ ، بقلم أبو العلا عفيفى .
- ١٨٢ نشأة التصوف، عبد الكريم الخطيب سلسلة الثقافة الإسلامية العدد ٢٢ .
  - ١٨٣ نشر المحاسن الغالية لليافعي ، تحقيق إبراهيم عطوة .
- ١٨٤ ــ نظرات في فلسفةالعرب ،جبور عبد النور، بيروت ،دارالكشاف.
  - ١٨٥ نهج البلاغة للامام على بن أبي طالب.
    - ١٨٦ نور الأبصار : السيد الشبلنجي .
  - ۱۸۷ هياكل النور للسهروردى ، مطبعة السعادة بمصر ۱۳۳۰ ه .
    - ۱۸۸ اليواقيت والجواهر للشعراني

### الكلمة الأخسيرة

بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله حمداً لا نهاية له ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، خاتم النبيين والمرسلين، محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين . .

هذه هي نهاية هذا الكتاب ، الذي درست فيه الجانب الأدبي في البراث الصوفي منذ ظهر التصوف سلوكا ، ثم علما ، ثم أدباحتي العصر الحديث . .

والحديث عن التصوف الإسلامي الحق حديث عن القيم الرفيعة في الإسلام، ونحن لا نتحدث هنا عن كل جوانب التصوف، إنما نتحدث عن الأدب الصوفي الذي أثر عن الصوفيين الكبار، وعن أعلام الصوفية في الإسلام، شعرا ونثرا...

ولا سيب أن النُّقُدُّة مع الصوفيين في آدابهم . عمل شاق ، يحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت والبحث . . وقد تتبعت هذا أشعار الصوفيين ونثر هم في شيء من الدقة ومن الإيجاز ومن الحيَّدة في البحث معاً .

وأحمد الله على توفيقه ، وأسأله السداد والصواب . . وما توفيقى إلا بالله . .

المولف

## فهرست الكتاب

| الصفحه |               |       |             |                           |                    | 8               | ۔۔وع    | أديي سمجي | الموض  |                         |
|--------|---------------|-------|-------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|--------|-------------------------|
|        | ٣             | •     |             | •                         |                    |                 | •       | •         | •      | تصـــدير ٠ ٠ ٠ ٠        |
| ٦٠ _   | Τ.            | •     | ٠           | •                         | ٠ .                | علاما           | ، وأد   | ارسه      | ، ومد  | الفصل الأول: التصوف     |
| 178 _  | 17            | ٠     | •           | ٠,                        | فيين               | عســو           | ، الد   | عثد ر     | الأدبى | القصل الثاني : النثر    |
|        | 77.           | ٠     | •           | •                         | •                  | •               | •       | •         | •      | تمهید ، ، ، ،           |
|        | 77            | •     | ٠           | •                         | •                  | •               | •       | •         | •      | غزارة الأدب المسوفى     |
|        | ٧٥            | •     | •           | ٠                         | •                  | •               | •       | ٠         | •      | مميزات النشر الأدبى .   |
|        | ٨٣            | •     | ٠           | •                         | •                  | ٠               | •       | •         | •      | ألوان النثر الصوفى •    |
|        | 119           | ٠     | ٠           | •                         | ٠                  | ٠               | ٠       | ٠         | ٠      | خصائص النثر الصوف       |
| e      | ۱۲۷           | •     | ٠           | •                         | •                  | •               | •       | ، ر       | وردي   | فلسفة الاشراق عندالسبهر |
|        | 171           | ٠     | •           | ٠                         | •                  | ٠               | •       | •         | ٠      | صور من النثر الصوفي     |
|        | ۱۳۷           | •     | ٠           | •                         | ٠                  | •               | •       | •         | •      | ابراهيم بن أدهم •       |
| . * •  | 188           | •     | ٠           | •                         | ٠                  | ٠               | •       | •         | •      | حجة الاسالام الغرالي    |
|        | ١٥٠           | •     | •           | ٠                         | •                  | ٠               | ٠       | ٠         | ٠      | الامام الشاذلي •        |
|        | 104           | ٠     | •           | •                         | •                  | ٠               | ٠       | •         | ٠      | الامام الشعراني ٠ •     |
|        | 109           | ٠     | ٠           | ٠                         | •                  | ٠               | •       | ٠         | •      | محمد اقبال ٠            |
| -      | 071           | •     | ٠           | ·                         | . •                | ٠               | ٠       | وفى       | الصو   | القصبل الثالث: الشعر    |
|        | 771           | ٠     | •           | $\left(\cdot\right)^{\#}$ |                    | •               | ٠       | وقمي      | الص    | خمهید ـ عصور الشعر ا    |
|        | 777           | • *   | ٠           | Branch .                  |                    |                 | ٠       | ٠         | ۍ ٠    | خصائص الشعر الصوف       |
|        | ١٨١           | •     | •           | 1.0 \$                    | 9 4 5 - N - 1 - PA | - col-4         | ٠       | •         |        | الرمز في الشعر الصوفي   |
|        | 199           | •     | •           | , Litry                   | , Hin.             | . *             | فيين    | مسو       | ء 'الآ | الحب الالهى عند الشعرا  |
|        | 7 <b>(3</b> 6 | ner   | Chil        | المهار<br>المالية با      | .cd*y              | ( L             |         |           |        | بين وحدة الوجود والحد   |
|        | 717           | 633.8 | r.<br>Zinai | 1000 C                    | , Ç                | 10<br>'4 * •4 £ | (dur ≰° | الهي      |        | ابن الغارض شاعر الحد    |
| •      | 44.           | 10.10 | م ری کرد.   | •                         | ٠                  | ٠               | •       | •         | •      | ابن عربى والحب الالهى   |
|        | 781           | •     | ٠           | •                         | •                  | ٠               | ٠       | •         | ىوفى   | البرعى شاعر الغزل الص   |
|        | 737           | •     | ٠           | •                         | •                  | •               | ٠       | •         | •      | المدائح النبــوية · ·   |
|        | 457           | •     | ٠           | ٠                         | ٠                  | ٠               | •       | •         | •      | صور من الشعر الصوفي     |
|        | 707           | •     | •           | ٠                         | •                  | ٠               | •       | ٠         | •      | الامام البوصيري ٠٠٠     |
|        | 409           | •     | ٠           | •                         | •                  | ٠               | •       | ٠         | •      | اصطلاحات صوفية ٠٠٠      |
|        | 777           | ٠     | •           | ٠                         | ٠                  | ٠               | •       | ٠         | •      | مصادر البحث ٠ ٠         |
|        | 771           | ٠     | ٠           | ٠                         | ٠                  | •               | ٠       | •         | •      | الكلمـــة الأخيرة ٠٠٠   |

رقم الايداع بدار الكتب ۸۰/٥٦٦٢ م الترقيم الدولي ۲ ـ ۸۳ ـ ۷۳۱۷ ـ ۹۷۷



دار غسريب للطباعة

)8 )7

> ۱۲ شارع نوبار (لاظوغلی) القاهرة ص ۰ ب ۰۸ (الدواوین) ـ تلیفون : ۲۲۰۷۹